# نوادر الخلفاء

تانین إبراهیم زیدان

الكتاب: نوادر الخلفاء

الكاتب: إبراهيم زيدان

الطبعة: ٢٠٢١

الناشر: وكالة الصحافة العربية (ناشرون)

٥ ش عبد المنعم سالم – الوحدة العربية – مدكور- الهرم – الجيزة جمهورية مصر العربية

هاتف: ۳۰۲۰۲۸۰۳ \_ ۲۰۸۲۸۰۳ \_ ۳۰۸۲۸۲۹۳

فاکس: ۳٥٨٧٨٣٧٣



**All rights reserved**. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing of the publisher.

جميع الحقوق محفوظة: لا يسمح بإعادة إصدارهذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن خطي مسبق من الناشر.

دار الكتب المصرية فهرسة أثناء النشر

زيدان ، إبراهيم

نوادر الخلفاء/ إبراهيم زيدان

- الجيزة - وكالة الصحافة العربية.

٣٧ ص، ١٨\*٢١ سم.

الترقيم الدولى: ٧ - ٩٠ - ٦٨٢٣- ٧٧٩ - ٩٧٨

- العنوان رقم الإيداع: ٢٠٢١ / ٢٠٢٠

## نوادر الخلفاء



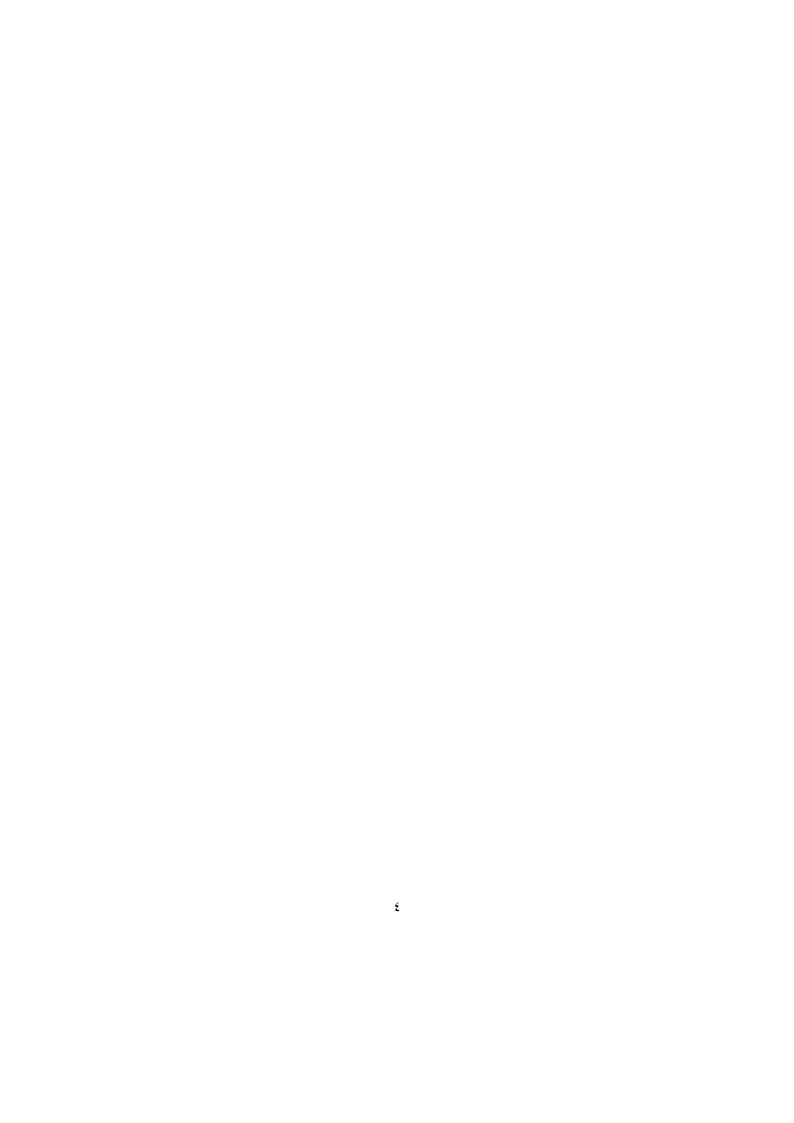

#### نوادر الْخُلَفَاء

## (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمَهْدِيِّ وَالْمَأْمُونُ

١

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمَهْدِيِّ أَخَا هَارُونَ الرَّشِيدِ، لَمَّا آلَتِ الْخِلَافَةُ إِلَى الْمَأْمُونِ - ابْنِ أَخِيهِ هَارُونَ الرَّشيدِ - لَمْ يُوَافِقْ عَلَى ذَلِكَ، وذَهَبَ إِلَى الْمَأْمُونِ - ابْنِ أَخِيهِ هَارُونَ الرَّشيدِ - لَمْ يُوَافِقْ عَلَى ذَلِكَ، وذَهَبَ إِلَى بَلْدَةِ «الرَّيِّ» وَادَّعَى فِيهَا الْخِلَافَةَ لِنَفْسِهِ، وَأَقَامَ فِيهَا غَوْ سَنَتَيْنِ، وَابْنُ أَلْدَةِ «الرَّيِّ» وَادَّعَى فِيهَا الْخِلَافَةَ وَالْإِنْتِظَامَ فِي سِلْكِ الْجُمَاعَةِ حَتَّى يَئِسَ مِنْ أَخِيهِ الْمَأْمُونُ يَنْتَظِرُ مِنْهُ الطَّاعَةَ وَالْإِنْتِظَامَ فِي سِلْكِ الْجُمَاعَةِ حَتَّى يَئِسَ مِنْ عَوْدَتِهِ.

فَرَكِبَ وَذَهَبَ بِجَيْشِهِ إِلَى «الرَّيِّ» وحَاصَرَهَا وَافْتَتَحَهَا وَدَخَلَهَا؛ فَخَافَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمَهْدِيِّ وَخَرَجَ مُسْرِعًا مِنْ دَارِهِ عِندَ الظُّهْرِ، وَهُوَ لَا يَدْرِي إِلَى أَيْنَ يَذْهَبُ!

وَكَانَ الْمَأْمُونُ قَدْ جَعَلَ لِمَنْ أَتَاهُ بِهِ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَفَيمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ سَائِرًا فِي الطَّرِيقِ رَأَى زُقَاقًا فَمَشَى فِيهِ، فَوَجَدَهُ غَيْرَ نَافِذٍ، فَقَالَ: إِنْ رَجَعْتُ يَرْتَابُ النَّاسُ فِي أَمْرِي، وَالشَّارِعُ غَيْرُ نَافِذٍ، فَمَا الْحِيلَةُ؟!

۲

ثُمَّ نَظَرْتُ فَرَأَيْتُ فِي صَدْرِ الشَّارِعِ عَبْدًا أَسْوَدَ وَاقِفًا عَلَى بَابِ بَيْتِهِ، فَتَقَدَّمْتُ إلَيهِ، وَقُلْتُ لَهُ: هَلْ عِنْدَكَ مَوْضِعٌ أُقِيمُ فِيهِ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ؟

قَالَ: نَعَم. وَفَتَحَ الْبَابَ، فَدَخَلْتُ إِلَى بَيْتٍ نَظِيفٍ فِيهِ حَصِيرٌ وَبِسَاطٌ وَوسَادَةٌ نَظِيفَةٌ، ثُمُّ أَغْلَقَ الْعَبْدُ عَلَى الْبَابَ وَذَهَبَ.

فَخَطَرَ لِي أَنَّهُ سَمِعَ بِالْمُكَافَأَةِ الَّتِي خَصَّصَهَا الْمَأْمُونُ لِمَنْ يَجِيئُهُ بِي، وَطَمِعَ هِمَا وَخَرَجَ لِيَدُلَّهُ عَلَيَّ، فَبَقِيتُ خَائِفًا حَائِرًا فِي أَمْرِي، وَبَينَمَا كُنْتُ أَفَكِّرُ فِي ذَلِكَ إِذْ جَاءَنِيَ الْعَبْدُ وَمَعَهُ حَمَّالٌ يَعْمِلُ كُلَّ مَا يَعْتَاجُ إِلَيهِ مِنْ خُبْزٍ وَخَوْمٍ وَفَاكِهَةٍ، فَأَنْزَهَا عَنْ ظَهْرِ الْحُمَّالِ وَقَالَ لَهُ: اِمْضِ بِعَيْرٍ. فَخَرَجَ وَأَقْفَلَ وَرَاءَهُ بَابَ الدَّارِ.

ثُمَّ جَاءَيِي الْعَبْدُ وَقَالَ لِي: جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا مَوْلَايَ، إِنِيّ رَجُلٌ فَقِيرٌ، وَأَعْلَمُ أَنَّكَ رُبَّمَا تَجَنَّبْتَ قَذَارَتِي؛ فَأَتَيْتُكَ بِأَشْيَاءَ مِنْ خَارِجِ الْبَيْتِ.

٣

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكُنْتُ شَدِيدَ اجْهُوعِ وَبِي حَاجَةٌ عَظِيمَةٌ إِلَى الطَّعَامِ، فَطَنَحْتُ لِنَفْسِي قِدْرًا لَمْ أَدْرِ أَيِّ أَكَلْتُ أَلَدَّ مِنْهَا فِي حَيَاتِي، فَلَمَّا انْتَهَيْتُ مِنَ الطَّعَامِ، قَالَ لِيَ الْعَبْدُ: هَلْ لَكَ يَا مَوْلَايَ فِي شَرَابٍ يُزِيلُ الْهُمَّ؟ قُلْتُ: لَا مِنَ الطَّعَامِ، قَالَ لِيَ الْعَبْدُ: هَلْ لَكَ يَا مَوْلَايَ فِي شَرَابٍ يُزِيلُ الْهُمَّ؟ قُلْتُ: لَا بَأْسَ، فَإِنِي أَرْغَبُ فِي مُؤَانَسَتِكَ.

فَمَضَى وَجَاءَنِي بِشَرَابٍ مُعَطَّرٍ، ثُمَّ قَدَّمَ لِي بَعْضَ الْفَاكِهَةِ، وَقَالَ لِي: أَتَّاذُنُ لِي يَا مَوْلَايَ بِاجْلُوسِ بِجَانِبِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: اِجْلِسْ، ثُمَّ فَتَحَ خِزَانَةً، وَأَخْضَرَ مِنْهَا عُودًا، وَقَالَ لِي: لَا أَجْسُرُ أَنْ أَطْلُبَ مِنْكَ الْعِنَاءَ، فَهَلْ تَسْمَحُ لِي يَا مَوْلَايَ أَنْ أُغَنِيْ؟ فَقُلْتُ لَهُ: وَمِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ أَيِّي أُحْسِنُ الْعِنَاءَ؟ الْعِنَاءَ؟

فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! مَوْلَايَ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يَخْفَى، أَلَسْتَ أَنْتَ سَيِّدِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمَهْدِيِّ خَلِيفَتَنَا بِالْأَمْسِ، وَالَّذِي جَعَلَ الْمَأْمُونُ لِمَنْ دَلَّهُ عَلَيهِ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ؟!

٤

فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ عَظُمَ الرَّجُلُ فِي عَيْنِيَّ، وَثَبُتَتْ لِي مُرُوءَتُهُ، فَتَنَاوَلْتُ الْعُودَ، وَقَدْ تَذَكَّرْتُ فِرَاقَ أَهْلِي وَأَوْلَادِي وَوَطَنِي؛ فَعَنَيْتُ:

وَعَسَى الَّذِي أَهْدَى لِيُوسُفَ أَهْلَهُ وَأَعَزَّهُ فِي السِّجْنِ وَهُوَ أَسِيرُ وَعَسَى الَّذِي أَهْدَى لِيُوسُفَ أَهْلَهُ وَاللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدِيرُ وَاللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدِيرُ

فَطَرِبَ، وَقَالَ: أَتَأَذَنُ لِي يَا مَوْلَايَ أَنْ أُغَنِيَ مَا خَطَرَ بِبَالِي؟ وَإِنْ كُنْتُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ هَذَا الْفَنِّ! فَقُلْتُ: وَهَذَا مِنْ زِيَادَةِ أَدَبِكَ وَمُرُوءَتِكَ، فَأَخَذَ الْعُودَ وَأَنْشَدَ:

تُعَيِّرُنَا أَنَّا قَلِيلٌ عَدِيدُنَا فَقُلْتُ هَا: إِنَّ الْكِرَامَ قَلِيلُ

فَطَرِبْتُ، وَبَمْتُ، وَلَمْ أَسْتَنْقِظْ إِلَّا بَعْدَ الْعِشَاءِ، فَعُدْتُ أَفَكِّرُ فِي كَرَمِ هَذَا الرَّجُلِ وَحُسْنِ أَدَبِهِ، فَقُمْتُ وَأَخَذْتُ كِيسًا كَانَ مَعِي فِيهِ دَنَانِيرُ، فَقَدَّمْتُهُ لَهُ، وَقُلْتُ: أَسْتَوْدِعُكَ الله، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَقْبَلَ مِنِي هَذِهِ الْهُدِيَّةَ.

فَرَفَضَ أَخْذَهَا وَأَعَادَهَا إِلَى قَائِلًا: يَا مَوْلَايَ، إِنَّنَا نَحْنُ الصَّعَالِيكُ لَا قَدْرَ لَنَا عِنْدَكُمْ، فَهَلْ آخُذُ مُكَافَأَةً عَلَى مَا وَهَبَنِي إِيَّاهُ الزَّمَانُ؟! إِنَّ قُرْبَكَ وَتَشْرِيفَكَ مَنْزِلِي أَعْظَمُ مِنَ الْغِنَى، وَاللهِ لَوْ رَاجَعْتَنِي كِمَا لَقَتَلْتُ نَفْسِي!

فَأَعَدْتُ الْكِيسَ وَانْصَرَفْتُ، وَلَمَّا وَصَلْتُ إِلَى الْبَابِ قَالَ لِي: يَا سَيِّدِي، إِنَّ هَذَا الْمَكَانَ أَخْفَى لَكَ مِنْ غَيْرِهِ، فَابْقَ عِنْدِي إِلَى أَنْ يُفَرِجَ اللهُ عَنْكَ. فَقُلْتُ لَهُ: بِشَرْطِ أَنْ تَصْرِفَ مِمَّا فِي الْكِيسِ. فَتَظَاهَرَ بِالْقَبُولِ، فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ أَيَّامًا وَأَنَا عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ فِي أَلَذِ عَيْشٍ، وَهُوَ لَمْ يَصْرِفْ مِنَ فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ أَيَّامًا وَأَنَا عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ فِي أَلَذِ عَيْشٍ، وَهُوَ لَمْ يَصْرِفْ مِنَ الْكِيسِ شَيْئًا.

فَتَضَايَقْتُ مِنَ الْبَقَاءِ فِي بَيْتِهِ وَخِفْتُ مِنَ التَثْقِيلِ عَلَيهِ؛ فَلَبِسْتُ زِيَّ النِّسَاءِ وَوَدَّعْتُهُ وَخَرَجْتُ، فَلَمَّا صِرْتُ فِي الطَّرِيقِ دَاخَلَنِي مِنَ الْحُوْفِ أَمْرٌ النِّسَاءِ وَوَدَّعْتُهُ وَخَرَجْتُ، فَلَمَّا صِرْتُ فِي الطَّرِيقِ دَاخَلَنِي مِنَ الْحُوْفِ أَمْرٌ شَدِيدٌ وَجِئْتُ لِأَعْبُرَ الْجِسْرَ، فَنَظَرَبِي جُنْدِيُّ كَانَ يَغْدِمُنِي، فَصَاحَ قَائِلًا: هَذَا صَاجَةُ الْمَأْمُونِ. وَقَبَضَ عَلَىَّ، فَدَفَعْتُهُ هُوَ وَفَرَسَهُ؛ فَوَقَعَا فِي حُفْرَةِ.

فَتَجَمَّعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَأَسْرَعْتُ فِي الْمَشْيِ حَتَّى قَطَعْتُ الْجِسْرَ، فَقَلْتُ هَا: يَا فَدَخَلْتُ شَارِعًا فَوَجَدْتُ بَابَ مَنْزِلٍ وَامْرَأَةً وَاقِفَةً فِي الدِّهْلِيزِ، فَقُلْتُ هَا: يَا سَيِّدَةَ النِّسَاءِ، أَنْقِذِي حَيَاتِي؛ فِإِنِي رَجُلِّ خَائِفٌ. فَقَالَتْ: عَلَى الرَّحْبِ وَالسَّعَةِ، وَأَطْلَعَتْنِي إِلَى غُرْفَةٍ مَفْرُوشَةٍ وَقَدَّمَتْ لِي طَعَامًا، وَقَالَتْ: لَا تَحَفْ؛ فَمَا عَلِمَ بِكَ أَحَدٌ.

فَبَيْنَمَا هِيَ كَذَلِكَ إِذَا بِالْبَابِ يَطْرُقُ طَرْقًا شَدِيدًا؛ فَحَرَجَتْ وَفَتَحَتِ الْبَاب، وَإِذَا بِالْجُنْدِيِّ الذِي دَفَعْتُهُ عَلَى الْجِسْرِ وَهُوَ جَعْرُوحُ الرَّأْس، وَدَمْهُ يَسِيلُ عَلَى ثِيَابِهِ، وَلَيسَ مَعَهُ فَرَسٌ. فَقَالَتْ: يَا هَذَا، مَاذَا أَصَابَكَ؟ قَالَ: يَسِيلُ عَلَى ثِيَابِهِ، وَلَيسَ مَعَهُ فَرَسٌ. فَقَالَتْ: يَا هَذَا، مَاذَا أَصَابَكَ؟ قَالَ: إِنِي حَصَلْتُ عَلَى الْغِنَى وَأَفْلَتَ مِنِي، وَأَخْبَرَهَا بِمَا جَرَى لَهُ، فَأَخْرَجَتْ لَهُ عِصَابَةً عَصَبَتْ عِمَا رَأْسَهُ وَفَرَشَتْ لَهُ فَنَامَ.

فَطَلَعَتْ إِنَى وَقَالَتْ: أَظُنُّ أَنَّكَ أَنْتَ صَاحِبُ الْقِصَّةِ. فَقُلْتُ لَمَا: نَعَمْ. فَقَالَتْ: لَا بَأْسَ عَلَيْكَ، فَلَا تَخَفْ. فَأَقَمْتُ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ قَالَتْ لِي: فَقَالَتْ: لَا بَأْسَ عَلَيْكَ، فَلَا تَخَفْ. فَأَقَمْتُ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمُّ قَالَتْ لِي: إِنِي أَخَافُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ، وَأَشَارَتْ إِلَى زَوْجِهَا؛ لِئَلَّا يَرَاكَ فَيُبَلِّغَ عَنْكَ، فَأَرَى أَنْ تَنْجُو بِنَفْسِكَ. فَسَأَلْتُهَا الْمُهْلَةَ إِلَى اللَّيلِ، فَقَالَتْ: لَا بَأْسَ عَنْكَ، فَأَرَى أَنْ تَنْجُو بِنَفْسِكَ. فَسَأَلْتُهَا الْمُهْلَةَ إِلَى اللَّيلِ، فَقَالَتْ: لَا بَأْسَ بَذَلِكَ.

فَلَمَّا جَاءَ اللَّيلُ لَبِسْتُ زِيَّ النِّسَاءِ، وَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا، وَأَتَيْتُ إِلَى بَيْتِ جَارِيَةٍ لِي، فَلَمَّا رَأَتْنِي بَكَتْ وَتَوَجَّعَتْ وَحَمَدَتِ اللهَ عَلَى سَلاَمَتِي وَخَرَجَتْ، وَهِيَ تُوهِمُنِي أَنَّهَا ذَاهِبَةٌ إِلَى السُّوقِ لِلاهْتِمَامِ بِالضِّيَافَةِ، وَظَنَنْتُ هِا خَيْرًا.

وَلَمْ يَمْضِ قَلِيلٌ حَتَّى رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيَّ قَدْ أَقْبَلَ بِجُنُودِهِ، وَالْجَارِيَةُ مَعَهُ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ، فَرَأَيْتُ الْمَوْتَ عِيَانًا، فَحَمَلُونِي بِالزِّيِّ الذِي أَنَا فِيهِ إِلَى الْمَأْمُونِ، فَعَقَدَ مَجْلِسًا عَامًّا وَأَدْخَلَنِي إِلَيْهِ.

فَلَمَّا وَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ بِالْخِلَافَةِ، فَقَالَ: لَا حَيَّاكَ اللهُ وَلَا رَعَاكَ. فَقُلْتُ لَهُ: مَهْلًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ ذَنْبِي يَسْتَوْجِبُ الْقِصَاصَ، وَلَكِنَ الْمُفْوَ مِنْ شَأْنِ الْكِرَامِ، وَقَدْ جَعَلَكَ فَوْقَ كُلِّ عَفْوٍ، كَمَا جَعَلَ ذَنْبِي وَلَكِنَ الْعَفْوَ مِنْ شَأْنِ الْكِرَامِ، وَقَدْ جَعَلَكَ فَوْقَ كُلِّ عَفْوٍ، كَمَا جَعَلَ ذَنْبِي فَوْقَ كُلِّ عَفْوٍ، كَمَا جَعَلَ ذَنْبِي فَوْقَ كُلِّ فَضْ فَصْلِكَ، ثُمَّ أَنْشَدْتُ: فَوْقَ كُلِّ ذَنْبِ، فَإِنْ تَقْتُلْ فَبِعَدْلِكَ، وَإِنْ تَعْفُ فَمِنْ فَضْلِكَ، ثُمَّ أَنْشَدْتُ:

ذَنْ بِي إِلَيْ كَ عَظْ يِمُ وَأَنْ تَ أَعْظَ مُ مِنْ لَهُ

إِنْ لَمْ أَكُنْ عِنْدَ فِعْلِي بَيْنَ الْكِرَامِ فَكُنْهُ

فَرَفَعَ الْمَأْمُونُ رَأْسَهُ، وَنَظَرَ إِلَيَّ، فَعَاجَلْتُهُ قَائِلًا:

أَتَيْ تُ ذَنْبًا عَظِيمًا وَأَنْ تَ لِلْعَفْ وِ أَهْ لُ فِ إِنْ عَفَ وْتَ فَمَ نُ<sup>(۲)</sup> وَإِنْ قَتَلْ تَ فَعَ دُلُ

فَرَقَّ لِيَ الْمَأْمُونُ وَابْتَسَمَ فِي وَجْهِي، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْعَبَّاسِ وَأَخِيهِ أَبِي الْخُسَنِ وَجَمِيعِ مَنْ حَضَرَ مِنْ خَاصَّتِهِ، وَقَالَ لَهُمْ: مَاذَا تَرَوْنَ فِي أَمْرِهِ؟ فَأَشَارَ كُلُّ مِنْهُمْ بِقَتْلِي.

٧

فَقَالَ الْمَأْمُونُ لَأَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ: مَاذَا تَقُولُ يَا أَحْمَدُ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ قَتَلْتَهُ فَقَدْ وَجَدْنَا مِثْلَكَ قَدْ قَتَلَ مِثْلَهُ، وَإِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ لَمَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ قَتَلْتَهُ فَقَدْ وَجَدْنَا مِثْلَكَ قَدْ قَتَلَ مِثْلَهُ، وَإِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ لَمُ خَدِد مِثْلَكَ قَدْ عَفَا عَنْ مِثْلِهِ. فَأَطْرَقَ الْمَأْمُونُ رَأْسَهُ إِلَى الْأَرْضِ سَاعَةً، ثُمَّ رَفْعَهُ وَأَنْشَدَ:

قَـوْمِي هُـمُ قَتَلُوا الْأَمِينَ أَخِي فِإِذَا رَمَيْتُ يُصِيبُنِي سَـهْمِي

فَأَحْنَيْتُ رَأْسِي، وَكَبَّرْتُ فَرِحًا، وَقُلْتُ: عَفَا وَاللهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ الْمَأْمُونُ: لَا بَأْسَ عَلَيْكَ يَا عَمَّاهُ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، ذَنْبِي فَقَالَ الْمَأْمُونُ: لَا بَأْسَ عَلَيْكَ يَا عَمَّاهُ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، ذَنْبِي أَعْظَمُ مِنْ أَنْ أَنْطِقَ مَعَهُ بِشُكْرٍ. أَعْظَمُ مِنْ أَنْ أَنْطِقَ مَعَهُ بِشُكْرٍ. فَعَفُوتُ عَنْكَ وَأَعَدْتُ إِلَيْكَ مَالَكَ فَقَالَ الْمَأْمُونُ: لَا لَوْمَ عَلَيْكَ، وَقَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ وَأَعَدْتُ إِلَيْكَ مَالَكَ وَضِيَاعَكَ كُلَّهَا؛ فَقَبَّلْتُ الْأَرْضَ، وَأَنْشَدْتُ:



فَقَالَ الْمَأْمُونُ: لَا لَومَ عَلَيْكَ، وَقَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ.

فَقَالَ الْمَأْمُونُ: إِنَّ مِنَ الْكَلَامِ مَا هُوَ أَغْلَى مِنَ الْجُوَاهِرِ. ثُمَّ قَدَّمَ لِيَ الْهَدَايَا، وَقَالَ: يَا عَمُّ، إِنَّ أَبَا إِسْحَاقَ وأَخِيَ الْعَبَّاسَ أَشَارًا عَلَيَّ بِقَتْلِكَ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمَا نَصَحَاكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ. فَقُلْتُ الْمَأْمُونُ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ، وَلَمْ أُذِقْكَ مَرَارَةَ شَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ. (1)

٨

ثُمَّ إِنَّ الْمَأْمُونَ سَجَدَ وَقَبَّلَ الْأَرْضَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ لِي: يَا عَمُّ، أَتَدْرِي لِمَاذَا سَجَدْتُ وَقَبَّلْتُ الْأَرْضَ؟

فَقُلْتُ: نَعَمْ، أَظُنُّهُ شُكْرًا للهِ تَعَالَى الَّذِي سَاعَدَكَ عَلَى الظَّفَرِ (٥) بِعَدُوِّ دَوْلَتِكَ. فَقَالَ: مَا أَرَدْتُ هَذَا، وَلَكِنْ شُكْرًا للهِ تَعَالَى الَّذِي أَهْمَنِيَ الْعَفْوَ عَنْكَ، فَحَدِّثْنِي الْآنَ عَمَّا جَرَى لَكَ مُدَّةَ اخْتِفَائِكَ.

فَشَرَحْتُ لَهُ مَا جَرَى لِيَ مَعَ الْعَبْدِ وَالْجُنْدِيِّ وَامْرَأَتِهِ، وَمَا جَرَى لِي مَعَ الْعَبْدِ وَالْجُنْدِيِّ وَامْرَأَتِهِ، وَمَا جَرَى لِي مَعَ جَارِيَتِي، فَأَمَر بِإِحْضَارِهِمْ، فَدَعَا جَارِيَتِي -وَكَانَتْ تَنْتَظِرُ الْجَائِزَةَ - فَقَالَ لَمَا لَهُ عَلَى مَا فَعَلْتِ بِسَيِّدِكِ؟ فَقَالَتْ: الرَّغْبَةُ فِي الْمَالِ. فَقَالَ لَمَا الْمَأْمُونُ: هَلْ لَكِ وَلَدٌ وَزَوْجٌ؟ قَالَتْ: لَا. فَأَمَر بِضَرْبِهَا مِائَةَ سَوْطٍ. (٦)

ثُمُّ أَحْضَرَ الْجُنْدِيُّ وَامْرَأَتَهُ وَالْعَبْدَ، فَسَأَلَ الْجُنْدِيُّ: مَا حَمَلَهُ عَلَى مَا فَعَلَ؟ فَقَالَ: الرَّغْبَةُ فِي الْمَالِ. فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ: أَمَرْنَا بِطَرْدِكَ مِنَ الْجُنْدِيَّةِ. فَعَلَ؟ فَقَالَ: هَذِهِ تَصْلُحُ لِلْمُهِمَّاتِ. ثُمُّ أَكْرَمَ زَوْجَتَهُ وَأَمَرَ بِدُخُولِهَا قَصْرَهُ، وَقَالَ: هَذِهِ تَصْلُحُ لِلْمُهِمَّاتِ. ثُمُّ الْتُفَتَ إِلَى الْعَبْدِ وَقَالَ: لَقَدْ ظَهَرَ مِنْ مُرُوْءَتِكَ مَا يُوجِبُ الْمُبَالَغَةَ فِي الْتُفَتَ إِلَى الْعَبْدِ وَقَالَ: لَقَدْ ظَهَرَ مِنْ مُرُوْءَتِكَ مَا يُوجِبُ الْمُبَالَغَةَ فِي الْحُرَامِكَ. وَسَلَّمَ إِلَيهِ دَارَ الْجُنْدِيِّ بِمَا فِيهَا، وَحَصَّصَ لَهُ أَلْفَ دِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ.

«وَالْعَفْوُ مِنْ شِيم الْكِرَامِ، وَلا بُدَّ أَنْ تُجْزَى الْمُرُوءَةُ بِمِثْلِهَا.»

#### (٢) جَعْفَرٌ وَالرَّشِيدُ

أَرِقَ الرَّشِيْدُ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَرَقًا شَدِيدًا؛ فَاسْتَدْعَى جَعْفَرًا، وَقَالَ: أُرِيْدُ مِنْكَ أَنْ تُزِيلَ مَا بِقَلْبِي مِنَ الضَّجَرِ. فَقَالَ الْوَزِيرُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، كَيْفَ يَكُونُ عَلَى قَلْبِكَ ضَجَرٌ، وَقَدْ خَلَقَ اللهُ أَشْيَاءَ كَثِيرةً تُزِيلُ الْهُمَّ عَنِ الْمَهْمُومِ، وَأَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ الرَّشِيدُ: وَمَا هِيَ يَا جَعْفَرُ؟

فَقَالَ لَهُ: قُمْ بِنَا الْآنَ حَتَّى نَطْلَعَ إِلَى فَوْقِ سَطْحِ هَذَا الْقَصْرِ؛ فَنَتَفَرَّجَ عَلَى النُّجُومِ وَاشْتِبَاكِهَا وَارْتِفَاعِهَا، وَالْقَمَرِ وَحُسْنِ طَلْعَتِهِ.

فَقَالَ الرَّشِيدُ: يَا جَعْفَرُ، مَا تَمِيلُ نَفْسِي إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: يَا أَمَيرَ الْمُؤْمِنِينَ، افْتَحْ شُبَّاكَ الْقَصْرِ الَّذِي يُطِلُّ عَلَى الْبُسْتَانِ، وَتَفَرَّجْ عَلَى خُسْنِ تِلْكَ الْأَشْجَارِ، وَاسْمَعْ صَوْتَ تَعْرِيدِ(٧) الْأَطْيَارِ، وَانْظُرْ إِلَى هَدِيرِ خُسْنِ تِلْكَ الْأَشْجَارِ، وَاسْمَعْ صَوْتَ تَعْرِيدِ(٧) الْأَطْيَارِ، وَانْظُرْ إِلَى هَدِيرِ الْأَنْهَارِ، (٨) وَشُمَّ رَوَائِحَ تِلْكَ الْأَزْهَارِ. فَقَالَ: يَا جَعْفَرُ، مَا تَمِيلُ نَفْسِي إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، افْتَحْ الشُّبَّاكَ الذِي يُطِلُّ عَلَى دِجْلَةَ حَتَّ تَتَفَرَّجَ عَلَى تِلْكَ الْمَرَاكِبِ وَالْمَلَّاحِينَ، فَهَذَا يُصَفِّقُ، وَهَذَا يُنْشِدُ مَوَالِيَ. فَقَالَ الرَّشِيدُ: مَا تَمِيلُ نَفْسِي إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ جَعْفَرُ: قُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى نَنْزِلَ إِلَى الإصْطَبُلِ الْخَاصِ، وَنَنْظُرَ إِلَى الْخَيْلِ الْعَرَبِيَّاتِ، الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى نَنْزِلَ إِلَى الإصْطَبُلِ الْخَاصِ، وَنَنْظُرَ إِلَى الْخَيْلِ الْعَرَبِيَّاتِ، وَنَتَفَرَّجَ عَلَى حُسْنِ أَلْوَاغِا مَا بَيْنَ أَسْوَدَ كَالليْلِ إِذَا أَظْلَمَ، وَأَشْقَرَ، وَأَحْمَر، وَأَنْوَانٍ تُحَيِّرُ الْعُقُولَ. فَقَالَ الرَّشِيدُ: مَا تَمِيلُ نَفْسِي إِلَى وَأَبْيَضَ، وَأَصْفَرَ، وَأَلْوَانٍ تُحَيِّرُ الْعُقُولَ. فَقَالَ الرَّشِيدُ: مَا تَمِيلُ نَفْسِي إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

فَقَالَ جَعْفَرُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا بَقِيَ إِلَّا ضَرْبُ عُنُقِ مَمْلُوكِكَ جَعْفَرٍ؛ فَإِنِي وَاللهِ قَدْ عَجَزْتُ عَنْ إِزَالَةِ هَمِّ مَوْلَانَا. فَضَحِكَ الرَّشِيدُ، وَطَابَتْ نَفْسُهُ، وَزَالَ عَنْهُ الضَّجَرُ.

«مَبَاهِجُ الطَّبِيعَةِ تَشْرَحُ صَدْرَ الْمُؤْمِن بِقُدْرَةِ اللهِ.»

## (٣) مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلكِ وَنَصِيبٌ الشَّاعِرُ

قَالَ مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ لِنَصِيبِ الشَّاعِرِ: هَلْ مَدَحْتَ فُلَانًا؟ وَذَكَرَ لَهُ اسْمَ أَحَدِ أَقَارِبِهِ. فَقَالَ نَصِيبٌ: لَقَدْ فَعَلْتُ. فَقَالَ مُسْلِمَةُ: وَهَلْ حَرَمَكَ مِنَ اجْرَاءِ؟ فَقَالَ نَصِيبٌ: نَعَمْ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ مَسْلَمَةُ: فَهَلْ هَجَوْتَهُ؟ فَقَالَ نَصِيبٌ: لَا، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.

قَالَ مَسْلَمَةُ: وَلِمَاذَا لَمْ تَفْعَلْ وَقَدْ حَرَمَكَ الْجُزَاءَ؟ فَقَالَ نَصِيبٌ: لِأَنِيَّ كُنْتُ أَحَقُ بِالذَّمِّ مِنْهُ؛ لِأَنِيَ ظَنَنْتُهُ يَسْتَحِقُ مَدْحِي. فَأُعْجِبَ بِهِ مَسْلَمَةُ، كُنْتُ أَحَقُ بِالدَّمِّ مِنْهُ؛ لِأَنِي ظَنَنْتُهُ يَسْتَجِقُ مَدْحِي. فَأَعْجِبَ بِهِ مَسْلَمَةُ، وَقَالَ: اسْأَلْنِي يَا نَصِيبُ. فَقَالَ نَصِيبٌ: إِنَّ كَفَّكَ بِالْعَطَاءِ أَجْوَدُ مِنْ لِسَايِي وَقَالَ: اسْأَلْنِي يَا نَصِيبُ. فَقَالَ نَصِيبٌ: إِنَّ كَفَّكَ بِالْعَطَاءِ أَجْوَدُ مِنْ لِسَايِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.

«مَنْ مَدَحَ مَنْ لَا يَسْتَحِقُ الْمَدِيحَ كَانَ الْأَوْلَى بِلَوْمِ نَفْسِهِ.»

## (٤) الْمَأْمُونُ وَالصَّائِغُ

حَدَّثَ سُلَيْمَانُ الْوَرَّاقُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَعْظَمَ حِلْمًا مِنَ الْمَأْمُونِ، 
دَخَلْتُ عَلَيهِ يَوْمًا وَفِي يَدِهِ فَصٌّ مُسْتَطِيلٌ مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ، لَهُ شُعَاعٌ قَدْ 
أَضَاءَ لَهُ الْمَجْلِسُ، وَهُوَ يُقَلِّبُهُ بِيَدِهِ وَيَسْتَحْسِنُهُ، ثُمَّ دَعَا بِرَجُلٍ صَائِعْ وَقَالَ

لَهُ: اصْنَعْ هِمَذَا الْفَصِّ كَذَا وَكَذَا، وأَحْلِلْ فِيهِ كَذَا وكَذَا، وَعَرَّفَهُ كَيْفَ يَعْمَلُ بِهِ، فَأَخَذَهُ الصَّائِغُ وَانْصَرَفَ.

ثُمَّ عُدْتُ إِلَى الْمَأْمُونِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَتَذَكَّرَهُ فَاسْتَدْعَى بِالصَّائِغِ، فَقَالَ الْمَأْمُونُ: مَا فَعَلْتَ بِالْفَصِّ؟ فَأَتِيَ بِهِ وَهُوَ خَائِفٌ وَقَدِ اصْفَرَّ لَوْنُهُ، فَقَالَ الْمَأْمُونُ: مَا فَعَلْتَ بِالْفَصِّ؟ فَأَرِيَبَكَ الرَّجُلُ وَلَمُ يَنْطِقُ بِكَلَامٍ، فَفَهِمَ الْمَأْمُونُ بِالْفَرَاسَةِ أَنَّهُ حَصَلَ فِيهِ فَارْتَبَكَ الرَّجُلُ وَلَمُ يَنْطِقُ بِكَلَامٍ، فَفَهِمَ الْمَأْمُونُ بِالْفَرَاسَةِ أَنَّهُ حَصَلَ فِيهِ خَلَلٌ، فَوَلَى وَجْهَهُ عَنْهُ حَتَّى هَدَأَ بَالُهُ.

ثُمُّ الْتَفَتَ إِلَيهِ وَأَعَادَ الْقُوْلَ، فَقَالَ: الْأَمَانَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: لَكَ الْأَمَانُ. فَأَخْرَجَ الْفُصَّ أَرْبَعَ قِطَعٍ، وَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، سَقَطَ مِنْ يَدِي عَلَى السِّنْدَانِ، فَصَارَ كَمَا تَرَى. فَقَالَ الْمَأْمُونُ: لَا بَأْسَ عَلَيْكَ، اصْنَعْ بِهِ أَرْبَعَ حَوَاتِمَ. وَأَلْطَفَ فِي الْكَلَامِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَهِي الْفَصَّ عَلَى أَرْبَعِ قِطَعٍ، فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ: أَتَدُرُونَ كَمْ قِيمَةُ الْفَصَّ عَلَى أَرْبَعِ قِطَعٍ، فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ: أَتَدُرُونَ كَمْ قِيمَةُ هَذَا الْفَصَّ؟ قُلْنَا: لَا. قَالَ: اشْتَرَاهُ الرَّشِيدُ بِهِائَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا.

«الْحِلْمُ سَيِّدُ الْأَخْلَاقِ.»

(٥) الْمَأْمُونُ وَرَاثِي الْبَرَامِكَةِ

1

قَالَ خَادِمُ الْمَأْمُونِ: طَلَبَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَيْلَةً، وَقَدْ مَضَى مِنَ اللَّيْلِ ثُلُثُهُ، فَقَالَ لِي: خُذْ مَعَكَ فُلَانًا وَفُلَانًا - وَسَمَّاهُمَا لِي؛ أَحَدُهُمَا عَلِيُّ بْنُ عُكَمَّدٍ، وَالْآخَرُ دِينَارٌ الْخَادِمُ - وَاذْهَبْ مُسْرِعًا لِمَا أَقُولُ لَكَ؛ فَقَدْ بَلَغَنِي عُمَّدٍ، وَالْآخَرُ دِينَارٌ الْخَادِمُ - وَاذْهَبْ مُسْرِعًا لِمَا أَقُولُ لَكَ؛ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ شَيخًا يَخْضُرُ لَيْلًا إِلَى آثَارِ دُورِ الْبَرَامِكَةِ، وَيُنْشِدُ شِعْرًا يَذْكُرُهُمْ وَيَنْدُبُهُمْ أَنَّ شَيخًا لَيْلًا إِلَى آثَارِ دُورِ الْبَرَامِكَةِ، وَيُنْشِدُ شِعْرًا يَذْكُرُهُمْ وَيَنْدُبُهُمْ

وَيَبْكِي عَلَيْهِمْ ثُمُّ يَنْصَرِفُ، فَامْضِ أَنْتَ وَعَلِيٌّ وَدِينَارٌ حَتَّى تَصِلُوا إِلَى تِلْكَ الْخُرِبَاتِ فَاسْتَتِرُوا وَرَاءَ بَعْضِ جُدْرَانِهَا، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الشَّيْخَ قَدْ جَاءَ وَنَدَبَ وَأَنْشَدَ أَبْيَاتًا فَأْتُونِي بِهِ.

فَأَخَذْتُهُمَا وَمَضَيْنَا حَتَّى أَتَيْنَا الْخُرِبَاتِ، فَإِذَا بِغُلَامٍ قَدْ أَتَى وَمَعَهُ بِسَاطٌ وَكُرْسِيٌّ مِنْ حَدِيدٍ بِرُفْقَتِهِ شَيْخٌ جَمِيلُ الطَّلْعَةِ لَطِيفٌ مُهَذَّبٌ، فَجَلَسَ عَلَى الْكُرْسِيِّ وَجَعَلَ يَبْكِي وَيَقُولُ هَذِهِ الْأَبْيَاتِ:

وَلَمَّا رَأَيْتُ السَّيْفَ جَنْدَلَ<sup>(٩)</sup> جَعْفَرًا وَنَادَى مُنَادٍ لِلْخَلِيفَةِ فِي يَحْيَى وَلَمَّا رَأَيْتُ السَّيْفَ جَنْدَلَ (٩) جَعْفَرًا وَنَادَى مُنَادٍ لِلْخَلِيفَةِ فِي يَحْيَى عَلَيْهِمْ، وَقُلْتُ: الْآنَ لَا تَنْفَعُ الدُّنْيَا

مَعَ أَبْيَاتٍ أَطَاهَا. فَلَمَّا فَرَغَ قَبَضْنَا عَلَيْهِ، وَقُلْنَا لَهُ: أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَفَزِعَ فَزَعًا شَدِيدًا، وَقَالَ: دَعُونِي حَتَّى أُوصِي بِوَصِيَّةٍ؛ فَإِنِي لَا الْمُؤْمِنِينَ. فَفَزِعَ فَزَعًا شَدِيدًا، وَقَالَ: دَعُونِي حَتَّى أُوصِي بِوَصِيَّةٍ؛ فَإِنِي لَا أَصْمَنُ بَعْدَهَا حَيَاتِي. ثُمُّ تَقَدَّمَ إِلَي بَعْضِ الدَّكَاكِينِ وَأَخَذَ وَرَقَةً وَكَتَبَ فِيهَا أَصْمَنُ بَعْدَهَا حَيَاتِي. ثُمُّ سِرْنَا بِهِ، فَلَمَّا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَصِيَّةً وَسَلَّمَهَا إِلَى غُلَامِهِ، ثُمُّ سِرْنَا بِهِ، فَلَمَّا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لِي عَلَامِهِ، ثُمَّ سِرْنَا بِهِ، فَلَمَّا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لِي غُلَامِهِ، ثُمُّ سِرْنَا بِهِ، فَلَمَّا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ؟ وَمِمَا اسْتَوْجَبَتْ مِنْكَ الْبَرَامِكَةُ مَا تَفْعَلُهُ فِي خَرَائِبِ دُورِهِمْ؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ لِلْبَرَامِكَةِ أَيَدِيَ خَطِيرةً عِنْدِي، فَأَذَنْ لِي أَنْ أُحَدِّثَكَ بِحَالِي مَعَهُمْ. قَالَ: قُلْ. فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ الْمُغِيرَةِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُلُوكِ، وَقَدْ زَالَتْ عَنِي نِعْمَتِي، فَلَمَّا رَكِبَنِي الْمُنْذِرُ بْنُ الْمُغِيرَةِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُلُوكِ، وَقَدْ زَالَتْ عَنِي نِعْمَتِي، فَلَمَّا رَكِبَنِي الْمُنْذِرُ بْنُ الْمُغِيرَةِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُلُوكِ، وَقَدْ زَالَتْ عَنِي الْمُهُلُ بِالْخُرُوجِ إِلَى اللَّيْنُ وَاحْتَجْتُ إِلَى بَيْعِ مَسْقَطِ رَأْسِي، أَشَارَ عَلَيَّ الْأَهْلُ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْبَرَامِكَةِ.

فَحَرَجْتُ مِنْ دِمَشْقَ مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِي، وَلَيْسَ مَعَنَا مَا يُبَاعُ أَوْ يُوهَبُ حَتَّ دَحَلْنَا بَعْدَادَ، وَنَزَلْنَا فِي بَعْضِ الْمَسَاجِدِ فَاسْتَتَرْتُ بِثِيَابٍ أَعْدَدْتُهَا، وَتَرَكْتُهُمْ جِيَاعًا لَا شَيْءَ عِنْدَهُمْ، وَدَخَلْتُ شَوَارِعَ بَعْدَادَ سَائِلًا عَنِ الْبَرَامِكَةِ، فَإِذَا أَنَا بِجَامِعِ مُزَحْرَفٍ يَعْصُ بِاجْلُوسِ وَفِي جَانِيهِ شَيْخٌ عَنِ الْبَرَامِكَةِ، فَإِذَا أَنَا بِجَامِعِ مُزَحْرَفٍ يَعْصُ بِاجْلُوسِ وَفِي جَانِيهِ شَيْخٌ بِأَحْسَنِ زِيٍّ وَزِينَةٍ، وَعَلَى الْبَابِ خَادِمَانِ، فَطُفْتُ فِي الْقُوْمِ، وَدَخَلْتُ بِأَحْسَنِ زِيٍّ وَزِينَةٍ، وَعَلَى الْبَابِ خَادِمَانِ، فَطُفْتُ فِي الْقُوْمِ، وَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَجَلَسْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَأَنَا أُقَدِّمُ رِجْلًا وَأُوَجِّرُ أُخْرَى، وَالْعَرَقُ الْمَسْجِدَ وَجَلَسْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَأَنَا أُقَدِّمُ رِجْلًا وَأُوجِرُ أُخْرَى، وَالْعَرَقُ الْمَسْجِدَ وَجَلَسْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَأَنَا أُقَدِّمُ رِجْلًا وَأُوجِرًا أُخْرَى، وَالْعَرَقُ يَسِيلُ مِنِيَّ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ صَنْعَتِي، وَإِذَا بِالْخَادِمِ مُقْبِلًا يَدْعُو الْقَوْمَ؛ فَقَامُوا يَسِيلُ مِنِيَّ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ صَنْعَتِي، وَإِذَا بِالْخَاتُ مَعَهُمْ، وَإِذَا بِدَكَةٍ لَهُ وَسَطَ وَانَا مَعَهُمْ، فَلَحَلُوا دَارَ يَعْنَى بْنِ خَالِدٍ، فَدَخَلْتُ مَعَهُمْ، وَإِذَا بِدَكَةٍ لَهُ وَسَطَ بُسْتَانٍ، فَسَلَمْنَا وَهُو يَعُدُّنَا مِائَةً وَوَاحِدًا، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَشَرَةٌ مِنْ أَوْلَادِهِ.

وَإِذَا عِائَةٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ خَادِمًا قَدْ أَقْبَلُوا، وَمَعَ كُلِّ خَادِمٍ صِينِيَّةً، فَرَأَيْتُ الْقَاضِي وَالْمَشَايِخَ يَصُبُّونَ الدَّنَانِيرَ فِي أَكْمَامِهِمْ، وَيَجْعَلُونَ الصَّوَانِيَ عَنَ الْقَاضِي وَالْمَشَايِخَ يَصُبُّونَ الدَّنَانِيرَ فِي أَكْمَامِهِمْ، وَيَجْعَلُونَ الصَّوَانِيَ تَعْتَ آبَاطِهِمْ، يَقُومُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ حَتَّى بَقِيتُ وَحْدِي لَا أَجْسُرُ عَلَى أَخْدِ الصِّينِيَّةِ، فَغَمَزِي الْخَادِمُ؛ فَجَسَرْتُ وَأَخَذْتُهَا، وَجَعَلْتُ الذَّهَبَ فِي كُمِّي الصِّينِيَّةِ، فَغَمَزِي الْخَادِمُ؛ فَجَسَرْتُ وَأَخَذْتُهَا، وَجَعَلْتُ الذَّهَبَ فِي كُمِّي وَالصِّينِيَّةَ فِي يَدِي، وَقُمْتُ وَأَنَا أَتَلَقَّتُ إِلَى وَرَاءِي؛ مَعَافَةَ أَنْ أَمْنَعَ مِنَ الدَّهَابِ، فَوَصَلْتُ إِلَى صَحْنِ الدَّارِ وَيَحْيَى يُلَاحِظُنِي، فَقَالَ لِلْخَادِمِ: الْتَبِنِي الذَّهَابِ، فَوَصَلْتُ إِلَى صَحْنِ الدَّارِ وَيَحْيَى يُلَاحِظُنِي، فَقَالَ لِلْخَادِمِ: الْتَبِنِي النَّامِ فَي اللَّهُ وَالْعَيْمَ عَنِينًا وَشِهَالًا؟ فَقَصَصَمْتُ عَلَيهِ قِصَّتَى.

فَقَالَ لِلْخَادِمِ: اِنْتِنِي بِوَلَدِي مُوسَى؛ فَأَتَاهُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا بُنَيَّ، هَذَا رَجُلٌ غَرِيبٌ، خُذْهُ إِلَيْكَ وَاحْفَظْهُ بِنَفْسِكَ وَنِعْمَتِكَ. فَقَبَضَ مُوسَى وَلَدُهُ

عَلَى يَدَيَّ، وَأَدْخَلَنِي إِلَى دَارٍ لَهُ، فَأَكْرَمَنِي غَايَةَ الْإِكْرَامِ، وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ يَوْمِي وَلَيْلَتِي فِي أَلَدِّ عَيْشٍ وَأَتَّمَّ سُرُورٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ دَعَا بِأَخِيهِ الْعَبَّاسِ وَقَالَ لَهُ: الْوَزِيرُ أَمَرِنِي بِالْعَطْفِ عَلَى هَذَا الْفَتَى، وَقَدْ عَلِمْتَ اشْتِغَالِي فِي بَيْتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَاقْبَلْهُ عِنْدَكَ وَأَكْرِمْهُ، فَفَعَلَ ذَلِكَ وَأَكْرَمَنِي غَايَةَ الْإِكْرَامِ، وَفِي الْمُؤْمِنِينَ، فَاقْبَلْهُ عِنْدَكَ وَأَكْرِمْهُ، فَفَعَلَ ذَلِكَ وَأَكْرَمَنِي غَايَةَ الْإِكْرَامِ، وَفِي الْعُومِ بَتَدَاوَلُونَنِي تِبَاعًا مُدَّةَ الْغَدِ سَلَّمَنِي لِأَخِيهِ أَحْمَدَ، وَلَمْ أَزَلْ فِي أَيْدِي الْقَوْمِ يَتَدَاوَلُونَنِي تِبَاعًا مُدَّةَ عَشَرَةٍ أَيَّامٍ لَا أَعْرِفُ شَيْئًا عَنْ عِيَالِي، أَمْوَاتًا هُمْ أَمْ أَحْيَاءً.

٣

فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الْحَادِي عَشَرَ جَاءَيِي خَادِمٌ وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْخَدَم، فَقَالُوا: قُمْ فَاخْرُجْ إِلَى عِيَالِكَ بِسَلَامٍ. فَقُلْتُ: وَيْلَاهُ! سُلِبَتِ الدَّنَانِيرُ وَالصِّينِيَّةُ، وَأَخْرُجُ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ، إِنَّا لللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ! فَرُفِعَ السِّتْرُ الْأَوَّلُ ثُمُّ النَّالِيُ ثُمُّ النَّالِثُ ثُمُّ الرَّابِعُ، فَلَمَّا رَفَعَ الْخَادِمُ الْأَخِيرَ، قَالَ لِي: مَهْمَا الْأَوَّلُ ثُمُّ النَّالِيُ ثُمُّ الرَّابِعُ، فَلَمَّا رَفَعَ الْخَادِمُ الْأَخِيرَ، قَالَ لِي: مَهْمَا كَانَ لَكَ مِنَ الْحُوائِجِ فَارْفَعْهَا إِليَّ؛ فَإِنِي مَأْمُورٌ بِقَضَاءِ جَمِيعِ مَا تَأْمُرُنِي بِهِ، كَانَ لَكَ مِنَ الْحُوائِجِ فَارْفَعْهَا إِليَّ؛ فَإِنِي مَأْمُورٌ بِقَضَاءِ جَمِيعِ مَا تَأْمُرُنِي بِهِ، فَلَمَّا رُفِعَ السِّتْرُ الْأَخِيرُ رَأَيْتُ حُجْرَةً كَالشَّمْسِ حُسْنًا وَنُورًا، وَاسْتَقْبَلَتْنِي مِنَهَا رَائِحَةُ النَّذِ وَالْعُودِ وَنَفَحَاتُ الْمِسْكِ.

وَإِذَا بِصِبْيَانِي وَعِيَالِي يَتَقَلَّبُونَ فِي الْحُرِيرِ وَالدِّيبَاحِ.

وَإِذَا بِصِبْيَايِي وَعِيَالِي يَتَقَلَّبُونَ فِي الْحُرِيرِ، وَحَمَلَ إِلَيَّ عَشَرَةَ آلَافِ دِينَارٍ وَمَنْشُورًا بِضَيْعَتَيْنِ وَتِلْكَ الصِّينِيَّةَ التِي كُنْتُ أَحَذْتُهَا بِمَا فِيهَا مِنَ الدَّنَانِيرِ. وَمَنْشُورًا بِضَيْعَتَيْنِ وَتِلْكَ الصِّينِيَّةَ التِي كُنْتُ أَحَذْتُهَا بِمَا فِيهَا مِنَ الدَّنَانِيرِ. وَأَقَمْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الْبَرَامِكَةِ فِي دُورِهِمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، لَا يَعْلَمُ النَّاسُ أَمِنَ الْبَرَامِكَةِ أَنَا أَمْ رَجُلُ غَرِيبٌ. فَلَمَّا دَهَتْهُمُ الْبَلِيَّةُ وَنَزَلَ هِمْ مَا النَّاسُ أَمِنَ الْبَرَامِكَةِ أَنَا أَمْ رَجُلُ غَرِيبٌ. فَلَمَّا دَهَتْهُمُ الْبَلِيَّةُ وَنَزَلَ هِمْ مَا نَزَلَ مِنَ الرَّشِيدِ أَلْزَمَنِي عَمْرُو بْنُ مَسْعَدَةَ بِدَفْعِ خَرَاجٍ (١٠٠) عَلَى هَاتَيْنِ نَزَلَ مِنَ الرَّشِيدِ أَلْزَمَنِي عَمْرُو بْنُ مَسْعَدَةَ بِدَفْعِ خَرَاجٍ (١٠٠) عَلَى هَاتَيْنِ

الضَّيْعَتَيْنِ لَا يَفِي دَخْلُهُمَا بِهِ، فَلَمَّا تَحَامَلَ عَلَيَّ الدَّهْرُ كُنْتُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ الضَّيْعَتَيْنِ لَا يَفِي دَخْلُهُمَا بِهِ، فَلَمَّا تَحَامَلَ عَلَيَ الدَّهْرُ كُنْتُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ الْفَصِدُ خَرِبَاتِ دُورِهِمْ، فَأَنْدُبُهُمْ وَأَذْكُرُ حُسْنَ صُنْعِهِمْ إِلَيَّ وَأَبْكِي عَلَى إِحْسَاغِمْ.

قَالَ الْمَأْمُونُ: اِئْتُونِي بِعَمْرِو بْنِ مَسْعَدَة، فَلَمَّا أُنِيَ بِهِ، قَالَ لَهُ: أَتَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هُوَ بَعْضُ صَنَائِعِ الْبَرَامِكَةِ، قَالَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ لَهُ: رُدَّ إِلَيْهِ كُلَّ مَا أَخَذْتَهُ مِنْهُ فِي مُدَّتِهِ؛ لِيَكُونَ لَهُ وَلِأَوْلَادِهِ مِنْ وَكَذَا. فَقَالَ لَهُ: رُدَّ إِلَيْهِ كُلَّ مَا أَخَذْتَهُ مِنْهُ فِي مُدَّتِهِ؛ لِيَكُونَ لَهُ وَلِأَوْلَادِهِ مِنْ بَعْدِهِ. وَلِلْحَالِ عَلَا نَحِيبُ (١١) الرَّجُل.

فَلَمَّا رَأَى الْمَأْمُونُ كَثْرَةَ بُكَائِهِ؛ قَالَ لَهُ: يَا هَذَا، قَدْ أَحْسَنَّا إِلَيْكَ، فَمَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَهَذَا أَيْضًا مِنْ صَنِيعِ الْبَرَامِكَةِ، لَوْ لَمَّ فَمَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَهَذَا أَيْضًا مِنْ صَنِيعِ الْبَرَامِكَةِ، لَوْ لَمَّ آتِ خَرِبَاتِهِمْ فَأَبْكِيَهُمْ وَأَنْدُبَهُمْ لَمَا اتَّصَلَ خَبَرِي إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَفَعَلَ آتِ خَرِبَاتِهِمْ فَأَبْكِيَهُمْ وَأَنْدُبَهُمْ لَمَا اتَّصَلَ خَبَرِي إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَفَعَلَ بِي مَا فَعَلَ.

فَمَا كَادَ يَنْتَهِي مِنْ كَلَامِهِ حَتَّى فَاضَتْ عَبَرَاتُ (١٢) الْمَأْمُونِ، وَظَهَرَ عَلَيْهِ الْخُزْنُ، وَقَالَ: لَعَمْرِي، هَذَا مِنْ صَنِيعِ الْبَرَامِكَةِ، فَعَلَى مِثْلِهِم يُبْكَى وَلِيْهُم يُبْكَى وَلِيْهُم يُرْكُنُ .

«يَمُوتُ الْكَرِيمُ وَذِكْرُهُ حَيٌّ بَيْنَ مَنْ شَمَلَهُمْ إِحْسَانُهُ.»

## (٦) هَارُونُ الرَّشْيدُ وَأَحَدُ الْكُرَمَاءِ

1

حَكَى الْأَصْمَعِيُّ قَالَ: قَصَدْتُ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ رَجُلًا كُنْتُ آتِيهِ أَحْيَانًا كَثِيرةً؛ لِكَرَمِهِ وَجُودِهِ، فَلَمَّا أَتَيْتُ دَارَهُ وَجَدْتُ عَلَى بَابِهِ بَوَّابًا، فَمَنَعَنى مِنَ

الدُّحُولِ إِلَيْهِ، وَقَالَ لِي: وَاللهِ يَا أَصْمَعِيُّ، مَا أَوْقَفَنِي عَلَى بَابِهِ لِأَمْنَعَ مِثْلَكَ إِلَّا لِرِقَّةِ حَالِهِ وَقُصُورِ يَدِهِ، وَمَا هُوَ فِيهِ مِنَ الضِّيقِ. فَقُلْتُ لَهُ: أُرِيدُ أَنْ أَكْتُبَ لَهُ رُقْعَةً، (١٣) أَتُوصِلُهَا إِلَيهِ؟ فَقَالَ: سَمْعًا وَطَاعَةً. فَأَحْضَرَ لِي وَرَقَةً وَقَلَمًا وَدَوَاةً، فَأَخْذتُ وَكَتَبْتُ لَهُ شِعْرًا:

إِذَا كَانَ الْكَرِيمُ لَهُ حِجَابٌ فَمَا فَضْلُ الْكَرِيمِ عَلَى اللَّئِيمِ

ثُمَّ طَوَيْتُ الرُّقْعَةَ وَدَفَعْتُهَا إِلَى الْحَاجِبِ، وَقُلْتُ لَهُ: أَوْصِلْ هَذِهِ الرُّقْعَةَ إِلَيْهِ. فَفَعَلَ وَمَضَى بِالرُّقْعَةِ قَلِيلًا ثُمَّ عَادَ إِلَيَّ بِالرُّقْعَةِ عَيْنِهَا وَقَدْ كَتَبَ تَحْتَ شِعْرِي جَوَابًا شِعْرًا:

إِذَا كَانَ الْكَرِيمُ قَلِيلَ مَالٍ تَحَجَّبَ بِالْحِجَابِ عَنِ الْغَرِيمِ

وَمَعَ الرُّقْعَةِ صُرَّةٌ فِيهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، فَتَعَجَّبْتُ مِنْ سَخَائِهِ مَعْ قِلَّةِ مَا بِيَدِهِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: وَاللهِ، لَأُنْحِفَنَ (۱٤) هَارُونَ الرَّشِيدَ بِعَذَا الْحُبَرِ، مَا بِيَدِهِ، فَقُلْتُ فَي نَفْسِي: وَاللهِ، لَأُنْحِفَنَ الرَّشِيدَ بِعَذَا الْحُبَرِ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ قَصْرَ الْخِلَافَةِ، فَاسْتَأْذَنْتُ وَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ بِإِلْخِلَافَةِ.

۲

فَلَمَّا رَآيِي قَالَ لِي: مِنْ أَيْنَ يَا أَصْمَعِيُّ؟ قُلْتُ: مِنْ عِنْدِ رَجُلٍ مِنْ أَكْرَمِ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: وَمَنْ هُوَ؟ فَدَفَعْتُ لَهُ الصُّرَّةَ وَسَرَدْتُ الْأَحْيَاءِ مِنْ بَعْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: وَمَنْ هُوَ؟ فَدَفَعْتُ لَهُ الصُّرَّةَ وَسَرَدْتُ عَلَيْهِ الْخُبَرَ، فَلَمَّا رَأَى الصُّرَّةَ قَالَ: هَذِهِ مِنْ بَيْتِ مَالِي وَلَا بُدَّ لِي مِنَ الرَّجُلِ. فَقُلْتُ: وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِي أَسْتَحِي أَنْ أَكُونَ سَبَبَ كَدَرِهِ الرَّسَالِكَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: لَا يَغُمُّكَ ذَلِكَ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى بَعْضِ خَاصَّتِهِ، وَقَالَ بِإِرْسَالِكَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: لَا يَغُمُّكَ ذَلِكَ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى بَعْضِ خَاصَّتِهِ، وَقَالَ

لَهُ: اِمْضِ مَعَ الْأَصْمَعِيِّ، فَإِذَا أَرَاكَ دَارًا فَادْخُلْ، وَقُلْ لِصَاحِبِهِ: أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلْتَكُنْ دَعْوَتُكَ لَهُ بِلَطَافَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُزْعِجَهُ.

وَلَكِنِي اسْتَحَيْتُ مِنَ اللهِ تَعَالَى أَنْ أُعِيدَ قَاصِدِي إِلَّا كَمَا أَعَادَنِي أَمِيرُ اللهِ وَعَالَى أَنْ أُعِيدُ قَاصِدِي إِلَّا كَمَا أَعَادَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ.

قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: فَمَضَيْنَا، وَدَعَوْنَا الرَّجُلَ، فَجَاءَ وَدَخَلَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَسَلَّمَ بِالْخِلَافَةِ، فَقَالَ لَهُ هَارُونُ الرَّشِيدُ: أَلَسْتَ أَنْتَ الَّذِي وَقَفْتَ لَنَا بِالْأَمْسِ، وَشَكَوْتَ لَنَا رِقَّةَ حَالِكَ، وَقُلْتَ: إِنَّكَ فِي ضِيقٍ شَدِيدٍ مِنَ الاِحْتِيَاجِ؛ فَرَحِمْنَاكَ، وَوَهَبْنَا لَكَ هَذِهِ الصُّرَّةَ؛ لِتُصْلِحَ بِهَا حَالَكَ، وَقَدْ قَصَدَكَ الْأَصْمَعِيُّ بِبَيْتٍ مِنَ الشِّعْر؛ فَدَفَعْتَهَا لَهُ؟

فَقَالَ: نَعَمْ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَاللهِ مَا كَذَبْتُ فِيمَا شَكَوْتُهُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ رِقَّةِ حَالِي وَشِدَّةِ احْتِيَاجِي! وَلَكِنِي اسْتَحَيْثُ مِنَ اللهِ تَعَالَى أَنْ أُعِيدَ قَاصِدِي إِلَّا كَمَا أَعَادَنِي أَمِيرُ الْمَؤْمِنِينَ.

فَقَالَ هَارُونُ الرَّشِيدُ: للهِ دَرُّ بَطْنٍ أَتَاكَ! فَمَا وَلَدَتِ الْعَرَبُ أَكْرَمَ مِنْكَ. ثُمُّ بَالَغَ بِإِكْرَامِهِ وَخَلَعَ عَلَيْهِ (١٥) وَجَعَلَهُ مِنْ خَاصَّتِهِ.

«مَنْ تَشَبَّهَ بِالْكِرَامِ رغْمَ فَقْرِهِ أَغْنَاهُ اللهُ.»

## (٧) الْمَهْدِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ

كَانَ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ جَرَايَةٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَاخِرَةٌ، وَكَانَ يَسْخَرُ بِذَلِكَ، فَسُئِلَ يَوْمًا فِي مَجْلِسِ الْخَلِيفَةِ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي. فَقَالُوا: تَأْخُذُ فِي كُلِّ يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا، وَلَا تُحْسِنُ مَسْأَلَةً! فَقَالَ: إِنَّا أَخَذْتُ عَلَى مَا أُحْسِنُ، وَلَوْ

آخُذُ عَلَى مَا لَا أُحْسِنُ لَفَنِيَ بَيْتُ الْمَالِ، وَلَا يَفْنَى مَا لَا أَدْرِي. فَأَعْجَبَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ جَوَابُهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِجَائِزَةٍ وَزَادَ فِي جَرَايَتِهِ.

## (^) الْمَهْدِيُّ وَأَبُو الْعَتَاهِيَةِ الشَّاعرُ

قَالَ أَشْجَعُ السِّلْمِيُّ الشَّاعِرُ الْمَشْهُورُ: أَذِنَ الْخَلِيفَةُ الْمَهْدِيُّ لِلنَّاسِ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِ، فَلَحَلْنَا مَعَ أَبِي الْعَتَاهِيَةِ، فَأُمِرْنَا بِالْجُلُوسِ، فَاتَّفَقَ أَنْ جَلَسَ بِجَنْبِي بَشَّارُ فَقَالَ لِي: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَبُو الْعَتَاهِيَةِ. فَقَالَ: أَتُرَاهُ يُنْشِدُ فِي هَذَا الْمَحْفَلِ؟ فَقُلْتُ: أَحْسَبُهُ سَيَفْعَلُ. قَالَ: فَأَمَرَهُ الْمَهْدِيُّ؟ فَأَنْشَدَ:

أَتَتْ لَهُ الْخِلَافَ لَهُ مُنْقَادَةً إِلَّا لَهُ وَلَمْ يَسَلُمُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْمَالَهُ اللَّهُ أَعْمَالُهُ اللَّهُ أَعْمَالُهُ اللَّهُ أَعْمَالُهُ اللَّهُ أَعْمَالُهُ اللَّهُ أَعْمَالُهُ اللَّهُ أَعْمَالَهُ اللَّهُ أَعْمَالُهُ اللَّهُ أَلْمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُ اللَّهُ أَعْمَالُهُ اللَّهُ أَعْمَالُهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْعُمْالُهُ اللَّهُ الْعُمْالُهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ الللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللْعُلُول

فَقَالَ لِي بَشَّارٌ: انْظُرْ، وَيْحَكَ يَا أَشْجَعُ! هَلْ طَارَ الْخَلِيفَةُ عَنْ فِرَاشِهِ؟ قَالَ أَشْجَعُ: فَوَاللهِ، مَا انْصَرَفَ أَحَدٌ عَنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ بِجَائِزَةٍ غَيْرُ أَبِي الْعَتَاهِيَة.

## (٩) ذَكَاءُ الْمَأْمُون

حُكِي أَنَّ أُمَّ جَعْفَرٍ عَاتَبَتِ الرَّشِيدَ فِي مَدْحِهِ لِلْمَأْمُونِ دُوْنَ الْأَمِينِ وَلَهُمَا مُونِ دُوْنَ الْأَمِينِ وَالْمَأْمُونِ خَادِمًا يَقُولُ لِكُلِّ وَلَهُمَا فَدَعَا خَادِمًا وَقَالَ لَهُ: وَجِّهْ إِلَى الْأَمِينِ وَالْمَأْمُونِ خَادِمًا يَقُولُ لِكُلِّ وَالْمَأْمُونِ خَادِمًا عَلَى الْخَلُوةِ: مَا تَفْعَلُ بِي إِذَا أَفْضَتِ (١٦) الْخِلَافَةُ إِلَيْكَ؟ فَأَمَّا وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْخَادِمِ: أُعْطِيكَ أَرْضًا وَمَالًا.

وَأَمَّا الْمَأْمُونُ فِإِنَّهُ قَامَ إِلَى الْخَادِمِ بِدَوَاةٍ كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ: أَتَسْأَلُنِي عَمَّا أَفْعَلُ بِكَ يَوْمَ يَمُوتُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَخَلِيفَةُ رَبِّ الْعَالَمِينَ؟! إِنِيّ لَأَرْجُو أَنْ نَكُونَ جَمِيعًا فِدَاءً لَهُ.

فَقَالَ الرَّشِيدُ لِأُمِّ جَعْفَرٍ: كَيْفَ تَرَيْنَ؟ فَسَكَتَتْ عَنِ الْجُوَابِ. «مَنْ بَرَّ بِوَالِدَيْهِ اسْتَحَقَّ الْجُزَاءَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.»

## (١٠) عُبَيْدُ اللهِ وَالْمُتَوَكِّلُ

أَبْطاً عُبَيْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى عَنِ الدِّيوَانِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْمُتَوَكِّلُ يَتَعَرَّفُ خَبَرَهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ:

عَلِيكِ لِهِ مِكَ انَيْنِ مِكَ انَيْنِ مِكَ الْإِفْ لَاسِ وَالْ لَيْنِ وَالْ لَيْنِ فَفِي هَلِهُ مَكَ انَيْنِ فَفِي هُلِهُ هَا لَيْنِ فِي شُعْلُ هُا هُا هُا فَفِي هَا لَيْهِ بِأَلْفِ دِينَارٍ.

## (١١) الْمَهْدِيُّ وَأَبُودُلَامَةَ

تَوَاطاً أَبُو دُلَامَةَ مَعْ أُمِّ دُلَامَةَ عَلَى أَنْ يَأْتِيَ هُوَ الْمَهْدِيَّ فَيَنْعِيَهَا، وَتَأْتِيَ عَلَى الْيَهْدِيَّ وَهُوَ يَبْكِي.

فَقَالَ لَهُ: مَا بَالُكَ؟ فَقَالَ: مَاتَتْ أُمُّ دُلاَمَةَ الْخَيْزُرَانَ وَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا دُلاَمَةَ عَهِيزِهَا. (١٧) فَكَ فَكَ فَهُ مَالًا. وَأَتَتْ أُمُّ دُلاَمَةَ الْخَيْزُرَانَ وَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا دُلاَمَةَ مَضَى لِسَبِيلِهِ. (١٨) فَاغْتَمَّتْ وَأَمَرَتْ لَمَا بِمَالٍ وَأَعْطَتْهَا ثِيَابًا وَطِيبًا. وَلَمَّا دَحَلَ مَضَى لِسَبِيلِهِ. أَلْهُ وَلَيبًا. وَلَمَّا دُخَلَ الْمُهْدِيُّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ أَبَا دُلاَمَةَ مَضَى الله أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ أَبَا دُلاَمَةَ مَضَى لِسَبِيلِهِ، أَبْقَى الله أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! وَأُمُّ دُلاَمَةَ كَانَتْ عِنْدِي السَّاعَة، فَأَعْطَيْتُهَا النَّهُ عَلَي الله أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! وَأُمُّ دُلاَمَةَ كَانَتْ عِنْدِي السَّاعَة، فَأَعْطَيْتُهَا النَّهُ عَلَيْتُهَا النَّاعَة، وَكَانَ عِنْدِي أَبُو لِلْمَةَ السَّاعَة، وَأَعْطَيْتُهُا الْمُهْدِيُّ: إِنَّ أُمَّ دُلاَمَةَ مَاتَتْ، وَكَانَ عِنْدِي أَبُو دُلاَمَةَ السَّاعَة، وَأَعْطَيْتُهُا لَلْمَهْدِيُّ : إِنَّ أُمَّ دُلاَمَةَ مَاتَتْ، وَكَانَ عِنْدِي أَبُو دُلاَمَةَ السَّاعَة، وَأَعْطَيْتُهُ نَفَقَةَ تَجْهِيزِهَا.

فَعَجِبَا وَلَمْ يُصَدِّقًا حَتَّى ذَهَبَا إِلَيْهِمَا، فَنَظَرَ الْمَهْدِيُّ فَإِذَا بِحِمَا طَرِيحَانِ فِي أَرْضِ الدَّارِ، فَقَالَ: لَا بُدَّ مِنْ أَنَّ أُمَّ دُلَامَةَ مَاتَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا. قَالَتْ: بَلْ أَبُو دُلاَمَةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: وَكَيْفَ ذَلِكَ وَقَدْ رَأَيْتُهُ السَّاعَةَ؟! فَلَمَّا اشْتَدَّ الْخِصَامُ قَالَ الْمَهْدِيُّ: أَقْسِمُ بِشَرَفِي أَنَّ لِمَنْ أَطْلَعَنِي عَلَى الْحَقِيقَةِ اشْتَدَّ الْخِصَامُ قَالَ الْمَهْدِيُّ: أَقْسِمُ بِشَرَفِي أَنَّ لِمَنْ أَطْلَعَنِي عَلَى الْحَقِيقَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ. فَنَهَضَ أَبُو دُلَامَةَ وَقَالَ: أُمُّ دُلَامَةَ مَاتَتْ قَبْلِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَضَحِكَ الْمَهْدِيُّ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ.

## (١٢) إجَارَةُ مَعْن لِرَجُلِ اسْتَجَارَبِهِ

1

رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْمَنْصُورَ أَمَرَ بِالْقَبْضِ عَلَى رَجُلٍ كَانَ يَسْعَى بِفَسَادِ دَوْلَتِهِ مَعَ الْخُوارِجِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَجَعَلَ لِمَنْ دَلَّ عَلَيْهِ أَوْ جَاءَ بِهِ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمُّ إِنَّ الرَّجُلَ ظَهَرَ فِي بَغْدَادَ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مُحُتَّفِيًا فِي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمُّ إِنَّ الرَّجُلَ ظَهَرَ فِي بَغْدَادَ، فَبَيْنَمَا هُو يَمْشِي مُحُتَّفِيًا فِي بَعْضِ نَوَاحِيهَا رَآهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَعَرَفَهُ، فَأَخَذَ بِمَجَامِعِ ثِيَابِهِ، وَقَالَ: بَعْضِ نَوَاحِيهَا رَآهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَعَرَفَهُ، فَأَخَذَ بِمَجَامِعِ ثِيَابِهِ، وَقَالَ: هَذَا طَلَبُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.

فَبَيْنَمَا الرَّجُلُ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ إِذْ سَمِعَ وَقْعَ حَوَافِرِ الْخَيْلِ؛ فَالْتَفَتَ فَإِذَا مَعْنُ بْنُ زَائِدَةً، فَاسْتَغَاثَ بِهِ وَقَالَ لَهُ: أَجِرْنِي، أَجَارِكَ اللهُ! فَالْتَفَتَ مَعْنٌ إِلَى الرَّجُلِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ وَقَالَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ وَهَذَا؟ فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ طَلَبُ مَعْنٌ إِلَى الرَّجُلِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ وَقَالَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ وَهَذَا؟ فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ طَلَبُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِي أَمَرَهُ بَالْقَبْضِ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ لِمَنْ دَلَّ عَلَيْهِ مِائَةَ أَلْفِ وَرُهَمٍ. فَقَالَ: دَعْهُ. وَقَالَ لِغُلَامِهِ: انْزِلْ عَنْ دَابَّتِكَ، وَاحْمِلِ الرَّجُلَ عَلَيْهَا. وَصَرَخَ، وَاسْتَجَارَ بِالنَّاسِ، وَقَالَ: أَيُحَالُ بَيْنِي فَصَاحَ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ لَهُ مَعْنٌ: اذْهَبْ فَقُلْ لِأُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ لَهُ مَعْنٌ: اذْهَبْ فَقُلْ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ وَقَالَ لَهُ مَعْنٌ: اذْهَبْ فَقُلْ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ وَقَالَ لَهُ مَعْنٌ: اذْهَبْ فَقُلْ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟

فَانْطَلَقَ (٢٠) الرَّجُلُ إِلَى الْمَنْصُورِ وَأَخْبَرَهُ، فَأَمَرَ الْمَنْصُورُ بِإِحْضَارِ مَعْنِ فِي السَّاعَةِ، فَلَمَّا وَصَلَ أَمْرُ الْمَنْصُورِ إِلَى مَعْنِ، دَعَا جَمِيعَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَقَارِبِهِ وَحَاشِيَتِهِ وَجَمِيعَ مَنْ يَلُوذُ بِهِ، وَقَالَ هَمْ: أُقْسِمُ عَلَيْكُمْ بِأَلَّا يَصِلَ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ مَكْرُوهٌ أَبَدًا وَفِيكُمْ عَيْنٌ تَطْرِفُ.

فَأَطْرَقَ الْمَنْصُورُ سَاعَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَالَ لَهُ: قَدْ أَجَرْنَاهُ لَكَ يَا مَعْنُ.

ثُمَّ إِنَّه سَارَ إِلَى الْمَنْصُورِ فَدَخَلَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الْمَنْصُورُ السَّلَامَ، وَقَالَ لَهُ: يَا مَعْنُ، أَتَتَجَرَّأُ عَلَيَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ الْمَنْصُورُ: وَنَعَمْ أَيْضًا؟! وَقَدِ اشْتَدَّ غَضَبُهُ. فَقَالَ مَعْنُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، كَمْ الْمَنْصُورُ: وَنَعَمْ أَيْضًا؟! وَقَدِ اشْتَدَّ غَضَبُهُ. فَقَالَ مَعْنُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، كَمْ مِنْ مَرَّةٍ خَاطَرْتُ مِنْ مَرَّةٍ خَاطَرْتُ مِنْ مَرَّةٍ خَاطَرْتُ بِي بَيْنَ النَّاسِ، بِدَمِي! أَفَمَا رَأَيْتُمُونِي أَهْلًا بِأَنْ يُوْهَبَ لِي رَجُلُ وَاحِدُ اسْتَجَارَ بِي بَيْنَ النَّاسِ، بِوَهْمِهِ أَيْ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ هُوَ؟ فَمُرْ بِمَا شِئْتَ، هَا أَنَا بَيْنَ يَدَيْكَ.

فَأَطْرَقَ (٢١) الْمَنْصُورُ سَاعَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَدْ سَكَنَ مَا بِهِ مِنَ الْغَضَبِ، وَقَالَ لَهُ: قَدْ أَجَرْنَاهُ لَكَ يَا مَعْنُ. فَقَالَ لَهُ مَعْنٌ: إِنْ رَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأَجْرَيْنِ، فَيَأْمُرَ لَهُ بِمُكَافَأَةٍ فَيَكُونُ قَدْ أَحْيَاهُ وَأَغْنَاهُ. فَقَالَ الْمُنْصُورُ: قَدْ أَمَوْنَا لَهُ بِخَمْسِينَ أَلْفِ دِرْهَم.

فَقَالَ لَهُ مَعْنُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ صِلَاتِ الْخُلَفَاءِ عَلَى قَدْرِ جِنَايَاتِ الرَّعِيَّةِ، وَإِنَّ ذَنْبَ الرَّجُلِ عَظِيمٌ، فَأَجْزِلْ لَهُ الْعَطَاءَ. قَالَ: قَدْ أَمَوْنَا لَهُ بِمَائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ لَهُ مَعْنُ: عَجِلْهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَإِنَّ حَيْرَ الْبِرِ لَهُ بِمَائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ لَهُ مَعْنُ: عَجِلْهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَإِنَّ حَيْرَ الْبِرِ عَجِلْهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَإِنَّ حَيْرَ الْبِرِ عَاجِلُهُ. فَقَالَ لِلرَّجُلِ: يَا عَاجِلُهُ. فَأَمَرَ بِتَعْجِيلِهَا فَحَمَلَهَا وَانْصَرَفَ، وَأَتَى مَنْزِلَهُ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ: يَا كَاجُلُهُ. فَأَمْرَ بِتَعْجِيلِهَا فَحَمَلَهَا وَانْصَرَفَ، وَإِيَّاكَ وَمُخَالَفَةَ اخْلَفَاءِ فِي أُمُورِهِمْ بَعْدَ رَجُلُ، خُذْ مُكَافَأَتَكَ، وَاخْقُ بِأَهْلِكَ، وَإِيَّاكَ وَمُخَالَفَةَ اخْلَفَاءِ فِي أُمُورِهِمْ بَعْدَ هَذَهِ.

#### (۱۳) هِشَامرٌ وَدَرْوَاسُ

حَصَلَتْ فِي عَهْدِ هِشَامٍ عَجَاعَةٌ عَظِيمَةٌ؛ فَدَخَلَ إِلَيْهِ وُجُوهُ النَّاسِ مِنَ الْأَحْيَاءِ وَفِي جُمْلَتِهِمْ دَرْوَاسُ بْنُ حَبِيبِ الْعِجِلِيُّ وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوْفٍ، فَنَظَرَ هِشَامٌ إِلَى صَاحِبِهِ نَظْرَةَ لَائِمٍ فِي دُخُولِ دَرْوَاسَ إِلَيْهِ، وَقَالَ: أَيَدْخُلُ عَلَيَّ كُلُّ هِشَامٌ إِلَى صَاحِبِهِ نَظْرَةَ لَائِمٍ فِي دُخُولِ حَرِيمًا فَعَلِمَ أَنَّهُ عَنَاهُ، فَقَالَ دَرْوَاسُ: يَا مَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ؟ وَكَانَ دَرْوَاسُ حَكِيمًا فَعَلِمَ أَنَّهُ عَنَاهُ، فَقَالَ دَرْوَاسُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا أَحَلَّ لَكَ دُخُولِي عَلَيْكَ، وَلَقَدْ شَرَفَنِي وَرَفَعَ قَدْرِي تَمَكُنِي مَنْ عَجْلِسِكَ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ دَخُلُوا لِأَمْرِ عَدَلُوا عَنْهُ، فَإِنْ أَذِنْتَ فِي الْكَلَامِ تَكَلَّمْ ثَكُلُوا عَنْهُ، فَإِنْ أَذِنْتَ فِي الْكَلَامِ تَكَلَّمْ ثَكُلُوا عَنْهُ، فَإِنْ أَذِنْتَ لَي الْمُؤْمِنِينَ، تَتَابَعَتْ عَلَيْنَا سُنُونٌ ثَلَاثٌ، فَمَا رَأَى صَاحِبُ الْقَوْمِ عَيْرَكَ. فَقَالَ هِشَامٌ: لللهِ دَرُكَ! تَكَلَّمْ فَمَا رَأَى صَاحِبُ الْقُوْمِ فَعَلَامَ النَّائِيةُ فَأَكُنَ اللهِ مَا النَّائِقَةُ فَأَتْعَبَتِ الْمُخَوِي عَلَيْكَمْ أَمُوالًى فِإِنْ تَكُنْ لِلهِ فَاعْطِفُوا كِمَا النَّائِيةُ فَأَتُ مَنَ اللهُ وَمُصَدِّ الْعُطْمُ، وَلَاهِ فِي أَيْدِيكُمْ أَمُوالٌ، فِإِنْ تَكُنْ لِلهِ فَاعْطِفُوا كِمَا عَلَى عِبَادِ وَمَصَّتِ الْعُطْمُ، وَلَاهِ فِي أَيْدِيكُمْ أَمْوَالٌ، فِإِنْ تَكُنْ لِلهِ فَاعْطِفُوا كِمَا عَلَى عِبَادِ اللّهِ، وَإِنْ تَكُنْ لَكُمْ فَعَلَامَ مَعْجُونَهَا عَنْهُم، وَإِنْ تَكُنْ لَكُمْ فَتَصَدَقُوا كِمَا عَلَيْهِم؛ فَإِنَّ اللله يَجْزِي الْمُتَصَدِقِينَ، وَلَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.

فَقَالَ هِشَامٌ: للهِ أَنْتَ! مَا تَرَكْتَ وَاحِدَةً مِنْ ثَلَاثٍ. وَأَمَرَ كِمِائَةِ أَلْفِ دِينَارٍ، فَقُسِّمَتْ فِي النَّاسِ، وَأَمَرَ لِدَرْوَاسَ عِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ، أَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلُهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَا يَقُومُ بِذَلِكَ بَيْتُ الْمَالِ. فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيمَا يَبْعَثُ عَلَى ذَمِّكَ.

فَلَمَّا عَادَ إِلَى دَارِهِ أَمَرَ بِذَلِكَ، فَبُعِثَ إِلَيْهِ، فَقَسَّمَ تِسْعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي تِسْعَةٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ وَأَبْقَى عَشَرَةَ آلافِ دِرْهَمٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ هِشَامًا، فَقَالَ: للهِ دَرُّهُ! إِنَّ صَنِيعَ مِثْلِهِ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْعَدَالَةَ.

#### «الْمُسَاوَاةُ فِي الْعَطَاءِ عُنْوَانُ الْعَدَالَةِ.»

## (١٤) إِنَّ لِلْعَالَمِ خَالِقًا

حُكِيَ أَنَّ رَجُلًا يُنْكِرُ وُجُودَ اللهِ جَاءَ إِلَى هَارُونَ الرَّشيدِ، وَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدِ اتَّفَقَ عُلَمَاءُ عَصْرِكَ مِثْلُ أَبِي حَنيفَةَ، عَلَى أَنَّ لِلْعَالَمَ صَانِعًا، فَمَنْ كَانَ فَاضِلًا مِنْ هَؤُلَاءِ فَمُرْهُ أَنْ يَحْضُرَ هَا هُنَا، حَتَّى أَبْحُثَ مَعَهُ بَيْنَ يَدُيْكَ، وَأُثْبِتَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَالَمِ صَانِعٌ.

فَأَرْسَلَ هَارُونُ الرَّشِيدُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَفْضَلَ الْعُلَمَاءِ، وَقَالَ: يَا إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ، اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ إِلَيْنَا كَافِرٌ وهُو يَدَّعِي نَفْيَ الصَّانِعِ، وَيَدْعُوكَ إِلَى الْمُنَاظَرَةِ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَذْهَبُ بَعْدَ الظُّهْرِ. فَجَاءَ رَسُولُ الْخُلِيفَةِ وَأَخْبَرَ بِمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، فَأَرْسَلَ ثَانِيًا، فَقَامَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَتَى إِلَى الْمُنَاقِرِ، وَقَدِ اجْتَمَعَ هَارُونَ الرَّشِيدِ، فَاسْتَقْبَلَهُ هَارُونُ وَجَاءَ بِهِ وَأَجْلَسَهُ فِي الصَّدْرِ، وَقَدِ اجْتَمَعَ الْأَكَابِرُ وَالْأَعْيَانُ.

فَقَالَ الْكَافِرُ: يَا أَبَا حَنِيفَةَ، لِمَ أَبْطَأْتَ فِي جَيئِكَ؟ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: قَدْ حَصَلَ لِي أَمْرٌ عَجِيبٌ؛ فَلِذَلِكَ أَبْطَأْتُ، وَذَلِكَ أَنَّ بَيتِي وَرَاءَ دِجْلَةَ، فَخَرَجْتُ مِنْ مَنْزِلِي وَجِئْتُ إِلَى جَنْبِ دِجْلَةَ حَتَّى أَعْبُرَهَا، فَرَأَيْتُ بِجَنْبِ فِخَرَجْتُ مِنْ مَنْزِلِي وَجِئْتُ إِلَى جَنْبِ دِجْلَةَ حَتَّى أَعْبُرَهَا، فَرَأَيْتُ بِجَنْبِ دِجْلَةَ سَفِينَةً عَتِيقَةً مُقَطَّعَةً قَدِ افْتَرَقَتْ أَلُواحُهَا، فَلَمَّا وَقَعَ بَصرِي عَلَيْهَا وَعَيْهَا وَعَيْهَا اسْطَرَبَتِ الْأَلُواحُ وَتَحَرَّكَتْ وَاجْتَمَعتْ وَتَوَصَّلَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وَصَارَتِ السَّفِينَةُ صَحِيحَةً بِلَا نَجَّارٍ وَلَا عَمَلِ عَامِلٍ، فَقَعَدْتُ عَلَيْهَا وَعَبَرْتُ الْمَاءَ السَّفِينَةُ صَحِيحَةً بِلَا نَجَّارٍ وَلَا عَمَلِ عَامِلٍ، فَقَعَدْتُ عَلَيْهَا وَعَبَرْتُ الْمَاءَ وَجِئْتُ هَا هُنَا.

فَقَالَ الْكَافِرُ: اسْمَعُوا أَيُّهَا الْأَعْيَانُ مَا يَقُولُ إِمَامُكُمْ وَأَفْضَلُ زَمَانِكُمْ، فَهَلْ سَمِعْتُمْ كَلَامًا أَكْذَبَ مِنْ هَذَا؟ كَيْفَ تَعْصُلُ السَّفِينَةُ الْمَكْسُورَةُ بِلَا عَمَلِ نَجَّارٍ، فَهُوَ كَذِبٌ مَعْضُ قَدْ ظَهَرَ مِنْ أَفْضَلِ عُلَمَائِكُمْ. فَقَالَ أَبُو عَمَلِ نَجَّارٍ، فَهُوَ كَذِبٌ مَعْضُ قَدْ ظَهَرَ مِنْ أَفْضَلِ عُلَمَائِكُمْ. فَقَالَ أَبُو عَمَلِ نَجَيْدَةً بِلَا صَانِعٍ وَنَجَّارٍ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ حَنِيفَةَ: أَيُّهَا الْكَافِرُ، إِذَا لَمَ تَعْصُلِ السَّفَينَةُ بِلَا صَانِعٍ وَنَجَّارٍ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَعْصُلُ هَذَا الْعَالَمُ مِنْ غَيْرٍ صَانِعٍ، أَمْ كَيْفَ تَقُولُ بَعَدَمٍ وُجُودِ الصَّانِعِ؟ فَعِنْدَ يَكُولُ أَمَرَ الرَّشِيدُ بِضَرْبِ عُنُقِ الْكَافِرِ فَقَتَلُوهُ.

«إِنَّ عَظَمَةَ هَذَا الْكُوْنِ تَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ صَانِعِهِ.»

## (١٥) الشَّرَاهَةُ

حَضَرَ أَعْرَايِيٌّ مَعَ بَعْضِ النَّاسِ عِنْدَ الْحُجَّاجِ، فَقُدِّمَ الطَّعَامُ فَأَكَلُوا مِنْهُ، ثُمُّ قُدِّمَتِ الْحُلُوى، فَتَرَكَ الْحُجَّاجُ الْأَعْرَابِيَّ حَتَّى أَكُلَ مِنْهَا لُقْمَةً، فَقَالَ: مَنْ أَكُلَ مِنَ الْحُلُوى ضَرَبْتُ عُنْقَهُ. فَامْتَنَعُوا عَنْ أَكْلِهَا، وَبَقِيَ فَقَالَ: مَنْ أَكُلَ مِنَ الْحُلُوى ضَرَبْتُ عُنْقَهُ. فَامْتَنَعُوا عَنْ أَكْلِهَا، وَبَقِيَ الْأَعْرَابِيُّ يَنْظُرُ تَارَةً إِلَى الْحُجَّاجِ وَتَارَةً إِلَى الْحُلُوى، ثُمُّ قَالَ: أَيُّهَا الْأَمِيرُ، أُوصِيكَ بِأَوْلادِي خَيْرًا، وَابْتَدَأَ بِالْأَكْلِ؛ فَضَحِكَ الْحُجَّاجُ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِ.

## (١٦) الْأَعْرَابِيُّ الشَّاعِرُ وَالْخَلِيفَةُ

اسْتَدْعَى بَعْضُ اخْلَفَاءِ شُعَرَاءَ مِصْرَ، فَصَادَفَهُم شَاعِرٌ فَقِيرٌ بِيَدِهِ جَرَّةٌ فَارِغَةٌ، ذَاهِبًا كِمَا إِلَى الْبَحْرِ؛ لِيَمْلَأَهَا مَاءً، فَتَبِعَهُمْ إِلَى أَنْ وَصَلُوا إِلَى دَارِ الْخِلَافَةِ، فَبَالَغَ فِي إِكْرَامِهِمْ وَالْإِنْعَامِ عَلَيْهِمْ، وَرَأَى ذَلِكَ الرَّجُلَ وَالْجُرَّةَ عَلَى الْخُلَافَةِ، فَبَالَغَ فِي إِكْرَامِهِمْ وَالْإِنْعَامِ عَلَيْهِمْ، وَرَأَى ذَلِكَ الرَّجُلَ وَالْجُرَّةَ عَلَى كَيْهِم، وَنَظَرَ إِلَى ثِيَابِهِ الْقَدِيمَةِ، وَقَالَ: مَنْ أَنْتَ وَمَا حَاجَتُكَ؟ فَأَنْشَدَ:

وَلَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ شَدُّوا رِحَالَهُمْ (٢٢) إِلَى بَحْرِكَ الطَّامِي (٢٣) أَتَيْتُ بِجَرَّتِي

فَقَالَ الْخَليفَةُ: امْلَئُوا لَهُ الْجُرَّةَ ذَهَبًا وَفِضَّةً؛ فَحَسَدَهُ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ، وَقَالَ: هَذَا رَجُلٌ فَقِيرٌ مَجْنُونٌ لَا يَعْرِفُ قِيمَةَ هَذَا الْمَالِ، وَرُبَّمَا أَتْلَفَهُ وَضَيَّعَهُ.

فَقَالَ الْخَلِيفَةُ: هُوَ مَالُهُ يَفْعَلُ بِهِ مَا شَاءَ، فَمُلِئَتْ لَهُ ذَهَبًا وَخَرَجَ إِلَى الْبَابِ، فَفَرَّقَ مَا بِهَا، وَبَلَغَ الْخَلِيفَةَ ذَلِكَ فَاسْتَدْعَاهُ وَعَاتَبَهُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَرَّقَ مَا بِهَا، وَبَلَغَ الْخَلِيفَةَ ذَلِكَ فَاسْتَدْعَاهُ وَعَاتَبَهُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ:

يَجُودُ عَلَيْنَا الْخَيِرُونَ بِمَالِمِمْ وَنَحْنُ بِمَالِ الْخَيِرِينَ نَجُودُ

فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ، وَأَمَرَ أَنْ تُمْلاً لَهُ عَشَرَ مَرَّاتٍ، وَقَالَ: «الْحُسَنَةُ بِعَشَرَةِ أَمْثَالِهَا.»

## (١٧) نَبَاهَةُ امْرَأَةِ

دَخَلَتْ عَلَى هَارُونَ الرَّشِيدِ يَوْمًا امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ الْبَرَامِكَةِ، وَقَالَتْ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَقَرَّ (٢٠) الله عَيْنَيْكَ، وَفَرَّحَكَ بِمَا أَعْطَاكَ! لَقَدْ حَكَمْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَقَرَّ (٢٠) الله عَيْنَيْكَ، وَفَرَّحَكَ بِمَا أَعْطَاكَ! لَقَدْ حَكَمْتَ فَأَقْسَطْتَ، (٢٠) زَادَكَ الله رِفْعَةً! فَقَالَ لَهَا: مَنْ تَكُونِينَ أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ؟ قَالَتْ لَهُ: مِنْ آلِ بَرْمَكِ الله رِفْعَةً! فَقَالَ لَهَا: مَنْ تَكُونِينَ أَمْوَالْهُمْ. قَالَ: أَمَّا الرِّجَالُ لَهُ: مِنْ آلِ بَرْمَكِ الله، وَأَمَّا الْمَالُ فَمَرْدُودٌ عَلَيْكِ، وَأَمَرَ بِرَدِّ مَالِهَا.

وَقَالَ لِجُلَسَائِهِ: إِنَّهَا دَعَتْ عَلَيْنَا دُعَاءً عَظِيمًا. قَالُوا: وَمَا هُوَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: فَمِنْ قَوْلِهَا: أَقَرَّ اللهُ عَيْنَيْكَ، أَيْ أَسْكَنَ حَرَكَتَهُمَا، وَإِذَا سَكَنَتِ الْعَيْنُ مِنَ الْحُرَكَةِ فَتَكُونُ قَدْ عَمِيَتْ، وَمِنْ قَوْلِهَا: فَرَّحَكَ اللهُ بِمَا سَكَنَتِ الْعَيْنُ مِنَ الْحُرَكَةِ فَتَكُونُ قَدْ عَمِيَتْ، وَمِنْ قَوْلِهَا: فَرَّحَكَ اللهُ بِمَا

أَعْطَاكَ، أَخَذَتْهُ مِنْ قَوْلِ الْقُرْآنِ إِذْ يَقُولُ: حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَعْتَةً، وَقَوْهُنَا: حَكَمْتَ فَأَقْسَطْتَ، أَخَذَتْهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وَقَوْهُمَا: زَادَكَ اللهُ رفْعَةً، أَيْ: بَعْدَ الرّفْعَةِ يَكُونُ الْهُبُوطُ.

## (١٨) هَارُونُ الرَّشِيدُ وَالشَّيْخُ الْبَدَوِيُّ

خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ هَارُونُ الرَّشِيدُ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ، هُوَ وَأَبُو يَعْقُوبَ النَّدِيمُ وَجَعْفَرٌ الْبَرْمَكِيُّ وأَبُو نُوَاسٍ، وَسَارُوا فِي الصَّحَرَاءِ، فَرَأَوْا شَيْحًا مُتَّكِئًا عَلَى حِمَارِ لَهُ، فَقَالَ هَارُونُ الرَّشِيدُ لِجَعْفَرِ: اسْأَلْ هَذَا الشَّيْخَ مِنْ أَيْنَ هُوَ.

فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قَالَ: مِنَ الْبَصْرَةِ. قَالَ لَهُ جَعْفَرُ: وَإِلَى أَيْنَ سَيْرُكَ؟ قَالَ: إِلَى بَعْدَادَ. قَالَ لَهُ: وَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَلْتَمِسُ دَوَاءً لِعَيْنِي. فَقَالَ هَارُونُ الرَّشِيدُ: يَا جَعْفَرُ، مَازِحْهُ. فَقَالَ: إِذَا مَازَحْتُهُ أَسْمَعُ مِنْهُ مَا أَكْرَهُ. فَقَالَ: عِقِي عَلَيْكَ أَنْ ثُمَازِحَهُ.

فَقَالَ جَعْفَرٌ لِلشَّيْخِ: إِنْ وَصَفْتُ لَكَ دَوَاءً يَنْفَعُكَ، فَمَا الَّذِي تُكَافِئُنِي بِهِ؟ فَقَالَ لَهُ: اللهُ تَعَالَى يُكَافِئُكَ عَنِي بِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ مُكَافَأَتِي. فَقَالَ: أَنْصِتْ إِلِيَّ حَتَّى أَصِفَ لَكَ هَذَا الدَّوَاءَ الَّذِي لَا أَصِفُهُ لِأَحَدٍ غَيْرَكَ. فَقَالَ لَهُ: وَمَا هُوَ؟

فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ: خُذْ لَكَ ثَلَاثَ أَوَاقٍ مِنْ هُبُوبِ الرِّيحِ، وَثَلَاثَ أَوَاقٍ مِنْ شُبُوبِ الرِّيحِ، وَثَلَاثَ أَوَاقٍ مِنْ نُورِ مِنْ شُعَاعِ الشَّمْسِ، وَثَلَاثَ أَوَاقٍ مِنْ نُورِ الْقَمَرِ، وَثَلَاثَ أَوَاقٍ مِنْ نُورِ السِّرَاجِ، وَاجْمَعِ اجْمَعِ، وَضَعْهَا فِي الْهُوَاءِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمُّ بَعْدَ ذَلِكَ ضَعْهَا فِي الْمُوَاءِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمُّ بَعْدَ ذَلِكَ ضَعْهَا فِي هَاوِنٍ بِلَا قَعْرٍ ودُقَّهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِذَا دَقَقْتَهَا فَضَعْهَا فِي وِعَاءٍ مَشْقُوقٍ

وَضَعِ الْوِعَاءَ فِي الْهُوَاءِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ اسْتَعْمِلْ هَذَا الدَّوَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ عِنْدَ النَّوْمِ، وَاسْتَمِرَّ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّك تُعَافَى إِنْ شَاءَ اللهُ.

فَلَمَّا شِمَعَ الشَّيْخُ كَلَامَ جَعْفَرٍ قَالَ: لَا عَفَاكَ اللهُ، خُذْ مِنِي هَذِهِ اللَّمْةَ مُكَافَأَةً لَكَ عَلَى وَصْفِكَ هَذَا الدَّوَاءَ، وَبَادَرَهُ بِضَرْبَةٍ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ. اللَّطْمَةَ مُكَافَأَةً لَكَ عَلَى وَصْفِكَ هَذَا الدَّوَاءَ، وَبَادَرَهُ بِضَرْبَةٍ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ. فَضَحِكَ هَارُونُ الرَّشِيدُ حَتَّى اسْتَلْقَى، وَأَمَرَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ بِثَلَاثَةِ آلَافِ فَضَحِكَ هَارُونُ الرَّشِيدُ حَتَّى اسْتَلْقَى، وَأَمَرَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ بِثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمِ.

«مَنْ قَالَ كَلَامًا لَا يَعْنِيهِ، سِمِعَ كَلَامًا لَا يُرْضِيهِ.»

## (١٩) رَسُولُ قَيْصَرَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

أَرْسَلَ قَيْصَرُ رَسُولًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ لِيَنْظُرَ أَحْوَالَهُ، وَيُشَاهِدَ أَفْعَالَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ الْمَدِينَةَ سَأَلَ أَهْلَهَا وَقَالَ: أَيْنَ مَلِكُكُمْ؟ فَقَالُوا: مَا لَنَا مَلِكُ، بَلْ لَنَا أَمِيرٌ قَدْ خَرَجَ إِلَى ظَاهِرِ الْمَدِينَةِ. فَخَرَجَ الرَّسُولُ فِي طَلَبِهِ، مَلِكٌ، بَلْ لَنَا أَمِيرٌ قَدْ خَرَجَ إِلَى ظَاهِرِ الْمَدِينَةِ. فَخَرَجَ الرَّسُولُ فِي طَلَبِهِ، فَرَآهُ نَائِمًا فِي الشَّمْسِ عَلَى الْأَرْضِ فَوْقَ الرَّمْلِ الْخَارِ، وَقَدْ وَضَعَ صُرَّةً فَرَآهُ نَائِمًا فِي الشَّمْسِ عَلَى الْأَرْضِ فَوْقَ الرَّمْلِ الْخَارِ، وَقَدْ وَضَعَ صُرَّةً كَالُوسَادَةِ، وَالْعَرَقُ يَسْقُطُ مِنْ جَبِينِهِ إِلَى أَنْ بَلَّ الْأَرْضَ.

فَلَمَّا رَآهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ؛ وَقَعَ الْخُشُوعُ فِي قَلْبِهِ، وَقَالَ: رَجُلٌ يَكُونُ جَمِيعُ الْمُلُوكِ لَا يَقِرُ لَهُمْ قَرَارٌ فِي هَيْبَتِهِ، وَتَكُونُ هَذِهِ حَالُه! وَلَكِنَّكَ يَا عُمَرُ عَدَلْتَ؛ فَأَمِنْتَ؛ فَنِمْتَ، وَمَلِكُنَا يَجُورُ، فَلَا جَرَمَ أَنَّهُ لَا يَزَالُ سَاهِرًا خَائِفًا.

## (٢٠) أَبُوجَعْفَرٍ وَمَعْنٌ

دَخَلَ مَعْنُ بْنُ زَائِدَةَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهُ: كَبُرْتَ يَا مَعْنُ. قَالَ: فِي طَاعَتِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: وَإِنَّكَ تَتَجَلَّدُ. قَالَ: عَلَى أَعْدَائِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: وَإِنَّ فِيكَ لَبَقِيَّةً. قَالَ: هِيَ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: أَيُّ اللَّمُؤْمِنِينَ. قَالَ: ذَلِكَ إِلَيْكَ الدَّوْلَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ أَبْغَضُ، أَدَوْلَتُنَا أَمْ دَوْلَةُ بَنِي أُمَيَّةً؟ قَالَ: ذَلِكَ إِلَيْكَ اللَّمُؤْمِنِينَ، إِنْ زَادَ بِرُّكَ أَنْ عَلَى بِرِّهِمْ كَانَتْ دَوْلَتُكَ أَحَبَّ إِلَيْ وَإِنْ زَادَ بِرُكَ كَانَتْ دَوْلَتُهُمْ أَحَبَ إِلَيْ قَالَ: صَدَقْتَ.

## (٢١) عُرْوَةُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ

ذَخَلَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ إِلَى بُسْتَانٍ، وَكَانَ عُرْوَةُ مُعْرِضًا عَنِ الدُّنيَا، فَحِينَ رَأَى فِي الْبُسْتَانِ مَا رَأَى قَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا الْبُسْتَانَ! فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَنْتَ وَاللهِ أَحْسَنُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ يُؤْتِي أُكُلَهُ كُلَّ الْبُسْتَانَ! فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَنْتَ وَاللهِ أَحْسَنُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ يُؤْتِي أُكُلَهُ كُلَّ عَمْم، وَأَنْتَ تُؤْتِي أُكُلَكَ كلَّ يَوْمٍ.

## (٢٢) أَبُودُلَامَةَ وَالْخَلِيفَةُ السَّفَّاحُ

كَانَ أَبُو دُلَامَةَ الشَّاعِرُ وَاقِفًا بَيْنَ يَدَيِ السَّفَّاحِ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو دُلَامَةَ: أَرُيدُ كُلْبَ صَيْدٍ. فَقَالَ لَهُ أَبُو دُلَامَةَ: أَرُيدُ كُلْبَ صَيْدٍ. فَقَالَ: أَعْطُوهُ إِيَّاهُ. فَقَالَ: وَأُرِيدُ دَابَّةً أَتَصَيَّدُ عَلَيْهَا. قَالَ: أَعْطُوهُ إِيَّاهَا. قَالَ: وَجَارِيَةً قَالَ: وَجَارِيَةً قَالَ: وَجَارِيَةً تُصلِحُ الصَّيْدَ وَتُطْعِمُنَا مِنْهُ. قَالَ: أَعْطُوهُ جَارِيَةً. قَالَ: هَؤُلَاءِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَبِيدُكَ، فَلَا بُدَّ هَمُ مِنْ دَارٍ يَسْكُنُونَهَا. فَقَالَ: أَعْطُوهُ دَارًا الْمُؤْمِنِينَ عَبِيدُكَ، فَلَا بُدَّ هَمُ مِنْ دَارٍ يَسْكُنُونَهَا. فَقَالَ: أَعْطُوهُ دَارًا

تَجْمَعُهُمْ. قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ضَيْعَةُ، فَمِنْ أَيْنَ يَعِيشُونَ؟ قَالَ: وَهَبْتُكَ عَشْرَ ضِيَاعٍ غَامِرَةٍ. قَالَ: وَمَا الْعَامِرَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: مَا لَا نَبَاتَ عَشْرَ ضِيَاعٍ غَامِرَةٍ. قَالَ: مَا الْعَامِرَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِائَةَ ضَيعَةٍ غَامِرَةٍ مِنْ فَيَافِي بَنِي فِيهَا. قَالَ: قَدْ أَقْطَعْتُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِائَةَ ضَيعَةٍ غَامِرَةٍ مِنْ فَيَافِي بَنِي أَسِدٍ. فَضَحِكَ مِنْهُ، وَقَالَ: اجْعَلُوهَا كُلَّهَا عَامِرَةً.

#### هوامش

- (١) صَفَحَ: سَامَحَ.
  - (٢) مَنُّ: كَرَمٌ.
- (٣) حَقَنْتَ دَمِي: عَفَوْتَ عَنِيّ.
  - (٤) شَفَاعَة: إِجَارَة.
  - (٥) ظَفَرَ بِه: قَبَضَ عَلَيْه
    - (٦) سَوْط: كُرْبَاج.
    - (٧) تَغْرِيد: غِنَاء.
- (٨) هَدِيرُ الْأَنْهَارِ: صَوْتُ تَسَاقُطِ مِيَاهِهَا.
  - (٩) جَنْدَلَ: قَتَلَ.
  - (١٠) خَرَاج: ضَرِيبَة.
  - (۱۱) نَحِيب: بُكَاء.
  - (١٢) عَبَرَات: دُمُوع.
    - ١٣ رُقْعَة: وَرَقَة.
    - (١٤) أَكْفَ: قَدَّمَ.
  - ١٥ خَلَعَ عَلَيهِ: أَنْعَمَ عَلَيهِ.
  - (١٦) أَفْضَتْ إِلَيْهِ: أَتَتْ إِلَيْهِ.
  - (١٧) التَّجْهِيزُ: إِلْبَاسُ الْمَيِّتِ الْكَفَنَ.
    - (١٨) مَضَى لِسَبِيلِهِ: مَاتَ.

- (١٩) بُغْيَة: طَلَب.
- (۲۰) انْطَلَقَ: ذَهَبَ.
- (٢١) أَطْرَقَ: سَكَتَ.
- (٢٢) شَدُّوا رِحَالَهُمْ: أَعَدُّوا رَكَائِبَهُمْ.
  - (٢٣) الطَّامِي: الْفَائِضُ.
    - (٢٤) أَقَرَّ: أَسْكَنَ.
  - (٢٥) أَقْسَطْتَ: عَدَلْتَ.
    - (٢٦) الْبِرُّ: الصَّلَاحُ.

#### الفهرس

| ٥   | شَوَادِرُ الخُلُفَاءِشَوَادِرُ الخُلُفَاءِ                |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| ٥.  | (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمَهْدِيِّ وَالْمَأْمُونُ         |
| ۱۳  | (٣) جَعْفَرٌ وَالرَّشِيدُ                                 |
| ١٤  | (٣) مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَنَصِيبٌ الشَّاعِرُ |
|     | (٤) الْمَأْمُونُ وَالصَّائِغُ                             |
| ١٥  | (٥) الْمَأْمُونُ وَرَاثِي الْبَرَامِكَةِ                  |
| ۱۹  | (٦) هَارُونُ الرَّشِيدُ وَأَحَدُ الْكُرَمَاءِ             |
|     | (٧) الْمَهْدِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ            |
| ۲۲  | (٨) الْمَهْدِيُّ وَأَبُو الْعَتَاهِيَةِ الشَّاعِرُ        |
| ۲۳  | (٩) ذَكَاءُ الْمَأْمُونِ(٩)                               |
| ۲۳  | (١٠) عُبَيْدُ اللهِ وَالْمُتَوَكِّلُ                      |
| ۲ ٤ | (١١) الْمَهْدِيُّ وَأَبُو دُلاَمَةَ                       |
| ۲٥  | (١٢) إِجَارَةُ مَعْن لِرَجُل اسْتَجَارَ بِهِ              |
|     | (١٣) هِشَامٌ وَدَرُواسُ                                   |
| ۲۸  | (١٤) إِنَّ لِلْعَالَمِ خَالِقًا                           |
|     | (١٥) اَلشَّرَاهَةُ                                        |
|     | (٦٦) الْأَعْرَايِيُّ الشَّاعِرُ وَالْخَلِيفَةُ            |
|     | (١٧) نَبَاهَةُ الْمُزَّاقِ                                |
|     | (١٨) هَارُونُ الرَّشِيدُ وَالشَّيْخُ الْبَدَوِيُّ         |
|     | (١٩) رَسُولُ قَيْصَرَ وَعُمَرُ بْنُ الْحُطَّابِ           |
|     | (۲۰) أَبُو جَعْفَر وَمَعْنُ                               |
|     | (٢١) عُرْوَةُ وَعَبُّدُ الْمَلِكِ                         |
|     | (٢٢) أَبُو ذُلَامَةَ وَالْخِلِيفَةُ السَّقَاحُ            |